الصربيّة والإعراب

د. عبد السلام المسذي



# العربية والإعراب

تأليف الدكتور عبد السلام المسدي

دار الكتاب الجديد المتحدة

## العربية والإعراب تأليف: الدكتور عبد السلام المستى

© دار الكتاب الجميد التحدة 2010 جميع الحقوق محفوظة للثاشر بالتماقد مع الثراف

> الطيعة الأولي أذار/مارس/الربيع 2010 إقرنجي

موشوع الكتاب لسائيات تصميم الغلاف دار الكثاب الجديد التجدة الحجم 17 × 24 سم التجليد برش مع لسأن

> ردملك 3- 1984-9959-29-491 (دار الكتب الوطنية/بتنازي . (بيها)

> > رقم الإيداع الملى 348/2009

دار الكثاب الجديد التحدة الصنائع، شارع جوستيتيان، ستتر أريسكو، الطابق الخامس، + 961 3 93 39 89 40 + 961 1 75 03 04 with + 961 1 76 03 07 + 961 1 75 03 05 ص.ب. 14/6703 بيروت ـ ايثان بريت إلكثروني dinco.com/b المرقع الإلكتروني maw.ceabooks.com

جميع العشرق معلوظة للدان لا يسمع بإعادة إسمار هذا الكتاب، أو جزء متم، أو غفته بأي شكل أو واسطة من وسائط نقل المنهمات سواء أكانت إلكترونية أو ميكانيكية. بما ية ذلك التسع أو

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopyings, recording or by any information storage retneval system, without the prior الشجيل أو التطرين والاسترجاح، مون إذن خطي permission in unting of the publisher.

> توزيع دار أوبا للطباعة والنشر والتوزيع والتثمية التناهية زارية المعملني شارع أبي داود يجانب سوق الهاري طراياس الجماهيرية المظمي ماتف وطباكس، 013 45 218 21 464 مقال 45 463 11 19 19 + 218 91 11 45 463 ماتف وطباكس، بريد ولكتروني: combould@yekoo.com

## مقدمة الطبعة الثانية

لم يكن مألوقاً عندما أخرجنا كتابنا هذا - أن يتناول الباحث النساني موضوع الإعراب مطية لإرسال تقديرات استشرافية تتصل بمصير اللغة العدروسة، أو مُزقاة الصياغة موقف يخص السياسات اللغوية التي تنتهجها سلطة القرار في المجتمع العربي، ويكاد يلتبس على القارئ الغض أمر الدرس الوصفي بالنهج المعياري.

وإذ تخرج الكتاب من جديد فإننا نلفت الانتباء إلى وجهين آخرين ربما يكون منهما ما ينير بعض ما أشكل. الأول أن النضج الذي أدركته اللسانيات يُعدَ كسباً معرفياً شاملاً، ليست ثقافة مَا بأولى به من ساتر الثقافات الإنسانية، ولكن أبرز سمات هذا النضيع أن نتضاءل الحواجز التي كانت بين البحث النحوي في مفهومه الفيلولوجي والبحث اللغوي الحديث كما سئته اللسانيات بمختلف تباراتها، ويُصدق هذا في مجال التدريس الجامعي وفي حقل البحث العلمي، بل قد يبدو ذلك التصنيف النتائي الآن من إرث مرحلة مضت وفقدت وجاهتها المعرفية، والسنز في ذلك أن النحو واللسانيات بقفان على مصادرتين لا تتماهبان ولا تترافضان فليس الإقرار بإحداهما بمقتض إلغاء الأخرى، وبناة على ذلك تبسر تناول مسائل اللغة بدرسها من خلال المنظورين سواه بالتعاقب أو بالتواقت.

أما الثاني فأدق، وأكثر خفاه، ويرتبط بالمناخ المعرفي الشائع عربياً حول اللسانيات، والإفضاء به يكاد يلامس أوتار الحرج بين الباحث وثمرة إنجازه البحثي؛ فالمختصون العرب بالعلم اللغوي في أحدث تطورانه لا يبرحون بجتهدون، ومنهم من يصل بهم الجهد إلى تحقيق إضافات نوعية متعيزة يعترف لهم بفضلها أهل الخبرة ولا سيما في الفضاء الأجنبي، ولللك يكتب كثير منهم باللغة الأجنبية التي يتقنونها، ولكنهم إذا كتبوا بالعربية لم يصيبوا غرضهم العلمي لأن المتلقين في معظم الأوقات لا ينصفونهم، والسبب أنهم لا يميزون التعييز الدقيق ما هو من عطائهم الخاص مما هو من الراتج في مجال المعرفة.

على ذلك الأساس ينضع أنه كلما كان مجال الدرس متصلاً بخصائص اللسان العربي ازدادت حظوظ التعييز بين المكتلب الجماعي والاجتهاد الفردي. وليس في كل هذا أي مدعاة للإحساس القيمي بالذات الفردية وإنما ثمرَتُه إنصاف العلم ببيان خط القصل بين ما هو من مخزونه المسلم به وما هو من اجتهاد الباحث يصبب فيه أو يخطئ.

#### المقدمة

هذا كتاب يشهد بنفسه على نفسه: لم يحتكم في كلّ ما خاض فيه إلا إلى المعرفة العلميّة كما هي شائعة سائلة، غير أنه وهو يجوس في طيّات العلم - قد وجد نفسه وجهاً لوجه أمام المسائل التي هي من توابع العلم ولكن آثارها لا تقلّ في خطورتها وفي أبعادها عن آثار العلم حتى لكأنها هي الأحقّ بالمرنبة الأولى.

هي أسئلة بمكن أن يُلقينها الإنسان على نفسه قبل أن يقرأ ما بين دفتي الكتاب، ثم يعيد إلقائما بعد الانتهاء منه، وسنظلُ الأسئلة حاضرة لأنّ الكتاب لا يعتزم الإجابة عنها والسبب أنها تتصل بمجال آخر غير مجاله: هي أسئلة تخص الفيلسوف المنكب على دراسة آليات إنتاج المعرفة، لكن فصول الكتاب تهتدي بهديها في مجال البحث اللغوي:

ما الذي يحدث للأفكار عندما تهاجر من بيئة إلى بيئة أخرى لا يحكمها نسق ثقافي واحد؟ هو سؤال رحلة العلم عبر المكان، وقد قضى العُرف أن يصطلح عليه أهل الدراية بالتبيئة.

وكيف تتلون حقائق العلم كلما أخلها الرحيل عبر الزمان؟ إذ لا مناص عندئذٍ من المعاودة، فما يسميه أهل الذكر بالتخيين هو المراجعة المتجددة التي تُمثل لقانون التراكم المعرفي،

وأيُّهِما أدعى للاعتبار وأوقعُ لفعل التاريخ: العلم أم استراتيجيَّة تسويق العلم؟

وما هي الخطوط الفاصلة بين الإعجاب بالعلم إلى حد الانتصار له، والانبهار بمنجزه إلى حد الوقوع في الاستلاب الفكري؟

ثم هل باستطاعة الموضوعية العلمية أن تُغني كليّاً عن حضور الذات الثقافية ولا سيما إذا تشخّصت من خلال الذات اللغويّة؟ ثلث هي الأسئلة المفارقة بين سطور هذا الكتاب، أما أسئلته المحابثة فرافعة في مركز الدائرة من الوعي المعرفي الجديد منذ قفزت إلى الصفوف الأمامية اللسائيات العرفائية الإدراكية ضمن كوكبة من العلوم تعرف فعلاً بالعلوم العرفائية أو الإدراكية:

كيف يشتغل العقل البشري في عملياته المطلقة؟ وكيف يشتغل حين يُنتج الإنسان كلامه؟ ثم كيف تشتغل اللغة في حدّ ذاتها فتصير قابلة للإفضاء بدلالاتها؟ وكيف يشتغل العقل عند استقباله اللغة فيهتدي إلى دلالات هي دلالاتها من وجه أو هي دلالات في دلالاتها من وجه أخر؟

هذا الكتاب بشهد بنفسه على نفسه لأنَّه يدخل باللغة العربية إلى هذه الورشة الكبرى محمُّلاً بأعباء الحاضر ليَرْصد في ضوتها ثركة الماضي ويستشرف بعض لوحات المآل.

إن كل سؤال من الأسئلة الناتية سيرتد في لمحة عين إلى الإشكال المركزي: ما علاقة العربية بالإعراب؟ أهي علاقة محايثة أم علاقة مفارقة؟ وهل يباح لعالم اللغة أن يلقي سؤال الإعراب وهو غافل \_ أو متغافل \_ عن كل مضمّناته الفكرية والثقافية والحضارية؟

# الفصل الأول

# المعرفة اللغوية وقضية الدلالة

## الكسانيات والمشروع المعريكا

ما انفكت اللسانيات منذ بداية القرن العشرين تنطؤر، فلقد وضع سوسير مفاهيمها التأسيسية بعدما أنجز نُقلته المعرفية بمراجعة معايير السلامة المنهجية التي كانت تحصر البحث اللغوي داخل سياج النطور التاريخي، ثم أرسى أساسيات المعمار المعرفي الجديد، وصاغها في جملة الثنائيات الإجرائية بعد ثنائية التزامن والتعاقب: كثنائية الدال والمدلول، وثنائية العلامة والقيمة، وثنائية اللغة والكلام، فضلاً عن أزواج منهجية أخرى: كالداخل والخارج في تناول الألسنة البشرية، وتناظر العلاقات الجدولية التي هي علاقات اسبدائية مع العلاقات السياقية التي هي علاقات استبدائية مع العلاقات السياقية التي هي علاقات أسياقية التي هي علاقات السياقية التي هي علاقات السياقية التي

ومن أهم الأعمال اللسانية التي كانت نافذة تمام النفاذ من الوجهة المعرفية ما أنجزه ترويتسكوي الذي أنضج البحث الصوتميّ (الفوتولوجيّ) ـ وهو البحث في

<sup>(</sup>۱) ظهرت لکتاب فردینان دو سوسیر خمس ترجمات عربیة ا

أ يوسف غازي مجيد النصر: معاضرات في الألسنية العامة، دار تعمان، جونبه، لبنان، 1984.

ب - صالح الفرمادي - محمد الشاوش - محمد عجيئة: هروس في الألسنية العامة، الليار العربية للكتاب، تونس، 1985.

جد يوثيل يوسف عزيز: علم اللغة العام، بغداد، 1985.

د .. أحمد تعيم الكراعين: قصول في علم اللغة العام، الإسكندرية، 1985.

هـ. عبد القادر قيني: محاضرات في علم اللسان العام، الدار البيضاء، 1987.

وظائف الأصوات ـ حتى كُشُف آلبّات الإفادة اللغوية انطلاقاً من أصغر وحداتها التمييزيّة، وهو ما قد يبدو لنا اليوم على سعة من البداهة، ولكن الأمر معه قد كان كشفاً لما غاب عن الحسّ اللساني وإذكاءً للحوافز المخفيّة عن الوعي المعرفيّ.

ويكفينا دليلاً - إذا رمنا شاهداً على أهمية التقابلات الفونولوجية التي أرسى ترويتسكوي قواعدها الأولى - أنّ رواد بعض العلوم الإنسائية الأخرى، ولا سيما علم الاجتماع الذي يعاني من أزمة تشكّل معرفي وسط مجاذبات علم التاريخ والأنثروبولوجيا وعلم النفس، يتمنّون لو تتوفر بحوثهم على أدوات التصنيف المعرفي من ضروب ما توفر للسانيات في مستوى التحليل من صواتم وصياغم ولفاظم، أو قل - إن أنت آثرت المصطلح الدخيل في هذه المرحلة من حياة لفتنا العربية - في مستوى التحليل الفونولوجي من قُونيم ومُورفيم ولاكسيم.

ولئن خطا هيلمسليف خطوة راقية على مدارج النزوع بوصف اللغة إلى مراتب الشكل الخالص في ضرب من التجريد يَشَر فيه بصلاح الأنموذج النسقي الراسم لملامع المناهج المنظومية فإنّ مارتينيه قد حَقق إنجازاً قاعلاً حينما وضع نظريته في الانبناء المزدوج، ولعل أثره الأبلغ - من وجهة نظرنا هذه - أنّه استصفى الية إجرائية لوصف الألسنة البشرية تقع في منطقة وسط بين البنية الصوتية والبنية الصرفية عند توالجهما مع البنية الدلالية على سلسلة الخطاب.

وجانت النظرية التوليدية - بكل تجلياتها المتعاقبة - لتُصادِر منذ البده على إعادة المعرفة اللغوية على قواعدها المنسيّة، وهي أنَّ اللسانيات لا تنجر بنفسها من المأزق المعرفي إلا متى كَسَرت ثنائية الدالَ والمدلول، وأعادت البحث إلى المُعين الذي تُنبع منه القدرة اللغويّة، وهو ما فتح نافلة إبستيميّة جديدة قد يتراءى لئا أنْ تُحوصلها في أنَّ اللسانيات مع تشومسكي تجرّأت على البحث في الإنسان من خلال اللغة بعد أنْ كانت مقيّدة ببحث اللغة من خلال الإنسان.

فلو أنَّ فكراً مناهضاً للمعرفة اللسانية المعاصرة خطر له أن يُغضُ من فيض إشعاعها، أو أن يُغْمط حقَّها في الاستقلال بذاتها عن المعارف اللغوية المتوارثة - فيما يصطلح عليه بالعلوم الفيلولوجية ويُعَرَّبُ في الفاظنا يعلوم فقه اللغة ـ لما تبشر له أن يُنكر شيئاً هاماً لعله غدا من مسَلَّمات الفكر المتهجيّ الحديث، وهو أنَّ اللسانيات تستدعي التعامل مع نظرية المعرفة استدعاء متأكداً. أو لنقل إن بين أي نظرية من نظريات اللسانيين المعاصرين وأي نظرية من النظريات المتصلة بالفكر الإنساني ارتباطاً إستيميًّا محدِّداً (2).

فليس من معرفة إلا وهي مستقاة عبرٌ مِصفاة اللغة، وليس من نظرية فلسفية تتخذ الإنسانُ محوراً لها إلاَّ وهي عاكفة في يوم من أيام حركتها على طبيعة العقل المدير عنده من خلال تعاظل آليات التفكير مع أدوات الإفصاح،

والذين تحدّثوا - في نبرة توحي بالتظلم والمرارة - عن نزعة الهيمنة الني تنسم بها اللسانيات في حركتها الجامحة نحو غزو المواقع المتتالية داخل قلاع العلوم الأخرى لم يُنصفوا أنفسهم فيما ذهبوا شططاً إلبه، لأنَّ الأمر لا بعدو أن اللسانيات تتخذ من اللغة موضوعاً، وأنَّ هذه اللغة هي عند كل الآخرين أداة، فإذا بالذي هو آلة عند العلماء يصبح عند اللسانيين في حد ذاته فاية، فيتحول إلى فرصد استكشافي بمارسون عليه من المناهع والخبرات ما دأب الآخرون على أن يجعلوه من مستلزمات مقاصد العلم ظائين أنَّ آلة الإقصاح لا شأنَّ لها به،

فعندما جرت السنن بأن يتحدث الناس عن أصناف الدلالات في الكون مؤكدين أنها لا تخرج عن ثلاثة أصناف: دلالات طبيعية ودلالات منطقية وأخرى اصطلاحية، كانوا في جل الأحوال ساعين إلى حصر خاصية اللغة وما جرى مجراها في الصنف الأخير، وهو صنف الدلالة العرفية، ليخلصوا عنديد إلى ايضاح المرامي التي نتأسس بها مقولة اعتباط العلامة اللغوية، ولم يكن من هم اللسانيين مثلما لم يكن من هموم سوسير أن يساءلوا كيف تتجول آلة التفكير لدى الإنسان، وهي العقل، بهذا الانصباع الطوعي بين أنظمة متبايتة من الدلالات، ولا كيف ينيشر للمعرفة أن تستقيم منظوماتها وهي تربط الأشياء بقرائن متفارقة في غيشر للمعرفة أن تستقيم منظوماتها وهي تربط الأشياء بقرائن متفارقة في وعقل وعقل لغوي!

من المصطلحات العنداولة لهذا المتصور: علم المعرفة - قلسفة العلوم - وكذلك الصبغة
 الاجنبية إيستيمولوجيا، وتُؤثر ثقظ الإيستيميّة لندل به على اللحظة النقلية وعلى المعرفة
 الناقدة.

إذّ للمعنى في حياة الإنسان من الأهمية ما لا يدركه الناس عادة إلا منى بسلحوا بمعرفه حاصة، وتتركر هذه الأهمية على الطرق التي يسلكها الإنساد لاستعمال المعنى، وعلى السيل التي يسهجها في إدراك عناصر المعنى، ثم عنى الأدوات التي سوسل بها في تأويل مقاصد المعنى، وتتركّب أحيراً على المسابث التي يترحّاها تتعديم ثمرة استفادته من المعنى، ولكلّ تلك المظاهر أهمية بالغة في التعلام حياة الإنسان بل وفي استواء بية المجتمع كافة

وعيرُ خابِ أما لم تُذرح في تلك الممارل أيّ شيء مما يتصل بالمعنى فين أن يجرح من صاحبه الذي هو المتكلم صانعُ المعنى لم متحدث عن سفق المعنى لديه ثم عن تشكله، وعن إفضاحه يعد عموض، وعن تجلّياته قبل التُحفّر لإباسه، ثم بعد داك التحفّر، وثم تُشر إلى مدى تطابق مقاصد صاحبه مع ما هيّاه عبيه من صياعة قد تذهب بالرسالة إلى عير مرماها، فيستدرك قابلها استدراك، ومن أي وحيثد قد سأل متى يشتدرك المستدرك على نفسه وكيف هو يستدرك، ومن أي مدى لا تكون النّيل قد أصابت في النفس هدماً بريناً من أهداف الدلالة.

من هنا لذَّ لبعضهم أن يستاقوا مع صور المحار فاشاعوا أنَّ الكون مُغرق في المعنى، وقالوا إنَّه مُتاهة من المعاني، وما من رابطة نثل الإنسال بالعالم من حوله وثاقاً إلاَّ ومدارُها تعقّبُ المعنى: إنتاجاً أو استنتاجاً

ولم يكد يقف الأمر عند هذه التحدود التي هي بين تخوم الحقائق والمجارات، وإلما تيشر التعميم وأدرجت العلوم والمعارف مي مجاري الدحث عن معمى ما كاد منها من صروب العلم الدقيق وما كان من العلم السبيّ، فهموم هد كهموم داك الكشف عن المجهول من وراء السحث بين طيّات المعموم، السبيل إلى ذلك اقتعاة مسالك المعمى حشما كان المعمى والمهي سعي الحميم الى أنّ وأس الأمر عند الإنسان هو أن ينتش، فإذا أحسن الكثير تاوّل، وإذا عندى أدرك أنّ جماع العلم هو علمُ بالتأويل.

من أحل ذلك كان لراماً على اللسائيات أنْ تَكُسَر الطوق المنهجي، وأن شجر مقلتها التوعيّة الجديدة، فأقيلت تستثمر حصيلتها العلمية مستعمدة من ثمار العلمه العامة ومن ثمار علوم النفس الدائرة على قصنه الإدراك، ثم مرجب كلُّ هلك بما عابشته من فتوحات معرفية باهرة حققتها علوم الحاسوب. قاسش مشروع فكري طموح محمل ريادته اللسانيات التي تسمّى بالعرفانية أو بالإدراكية(٥)

#### اللغة والتراكب الوظيمي

مما بوسع اللسابيات وي رأبا و آن نقدم على توظيفه يتعزد معرفي بعض المحقائل التي كانت شائعة النداول دون أن يرقى يها العارفون إلى مرانب الاستثمار تأسيسي الكائف ومن أجلى تلك الحقائل أنّ الإنسان يبحث في اللغة بواسعة لنعة. وتموط تداول هذه البديهة وتبويع العبارة الدالة عليها ولا سبما عبد استثماف التراثية عبديا كدوران الكلام على نفسه وصاق أفقها عما هي مورى مورعة له. فقد استحدمها النقاد وألخوا عليها إلحاحا يوم توشلوا بها في مجرى مقربة بقد المدون يعصها بالبعض الآخر ليقولوا إنّ الرسم، والبحث، والأندم، ولتصوير بالآلة، وحركة التمثيل المسرحي، وأصاف النمبير بحركات الحسد، وكدلك تشكيل الدلالة عبر الصورة السينمائة، كلها إبلاعات مادتها الجوهرية من عبر النعة، ولكتنا عبد الحديث عنها لوضعها وتعليلها ثم نقدها نتوسّل بالنفة، أنّ كرب ممائته اللغة ونقده باللغة

ولقد كان لهذا التحريح فضلٌ في تعيد طرق التواصل بين أطراف يجمعهم لاستماء إلى عالم الأدب والانحراطُ في حرفة النقد، ويفرُق بينهم وقوفهم في موقع متباية داخل هذه الحقول، وساة على كل ذلك كان لهذه الموارنة التملينية فعل رشيق لأنها كثيراً ما كانت تُعين الثقاد المُحدثين على استدراح (حوانهم إلى تتسبيم بثلُ اللحة في قضية الأدب هي مرصدٌ جوهري، وبأنَّ هذا الدّوران - من سعة كمادة في النص الإنداعي إلى اللمة كمادة في الحطاب النقدي - هو أمدي يكسب عملهم حصوصته، وعنظاً بشهل استجلائهم إلى حصيرة الاهتمام سبة بعد، ومرافقاتهم إلى فلعة العلم الذي مدور أمرُه على كشف أسرار اللعم علا

روسع العارى، العربي أن براجع في هذا المجال الكتاب الموجر الذي وضعه مصعفى
الجداد اللغة والفكر وقلسفة اللغن (نطوات، المعرب، 1995) وأن ينابع ترجمه كتاب
سيعى سكر العريزة اللغويّة التي أنجرها د حمره المربيي (دار المربح، الوناص،
2000)

معى إلاَّ حطوةً بسيرة سهم وبين الإعرار بأنَّ قلراً من الثقافة اللسانية أصبح كالراد استحتَّم علمهم قبل أن محوصوا في قصايا الأدب ويعامروا في الرحلة إلى عوالم اللص

أمّا النوسل بتلك العبارة الموروثة والتي تُعين على إبعاع الاثر في لنعوس عبر مجارها القائم على صورة الدّوران فهو يعود إلى تحويل وجهة المدّصد بين المسئل والمرام، فالعبارة عندما نقلها لنا أبو حيان التوحيدي في الإمتاع والمؤانسة " الم يكن سياقها مقترباً بالحديث عن النقد ولا عن الأدب، وإنّما كان متصلاً وثبق الاتصال بالبحث في شؤون اللغة. فقد دحل أعرابي على مجلس الأحفش ـ ولعنه لأحفش الأوسط ـ وكانت المحاورة فائرة في قضايا النحو وما يتبعها من مجادلات حفظ لنا كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات الأنباري صورة شاهدة عليها

ولمّا سمع الأعرابيّ حديث النحاة هجار وعجب، وأطرق ووسوس، فقال له الأحمش ما تسمع يا أحا العرب؟ وعدندٍ قال الأعرابيّ قولته كما يرويها بنا أبو حيان التوحيدي الأراكم تتكلّمون بكلامنا في كلامنا بما ليس من كلامناه (ج 2 من التوحيدي) ورشاقة العبارة مرفعا الاكتبار المتولد من الجناس، أو مما هو في حكم لجناس، فلعطة الكلام تواثرتُ مرّات ولكنها حاست حول ثلاث دلالات محصوصة فالكلام في قوله التتكلّمون بكلامناه يمني اللغة كأواة تعبير بين الحماعة، والكلامُ في قوله التي كلامناه يعني اللغة كموضوع للحديث والبحث، ولكلامُ في قوله البين من كلامناه يعني أنَّ الألفاظ المستجدمة والتي هي من شائع ما يتداوله الناس قد أضحت لها دلالات اصطلاحية حاصة، وهذا مديهي لأنَّ ما يتداوله الناس قد أضحت لها دلالات اصطلاحية حاصة، وهذا مديهي لأنَّ ولحرابيّ عمدما كان يسمعهم يقولون الرّمع، والنَّقس، والفتح، والكسر، ولحرابيّ عمدما كان يسمعهم يقولون الرّمع، والنَّقس، والفتح، والكسر، ولحرابيّ عمدما كان يسمعهم يقولون الرّمع، والنَّقس، والفتح، والكسر، ولحرابيّ عمدما كان يسمعهم يقولون الرّمع، والنَّقس، والفتح، والمتعرفة الأولى التي ما رئنا بصادفها حين نقول: رفعت من شأله، ونصيتُ الحيام، وفتحتُ الأبواب، وكسرت الأعراف، وحرّمت بصدقه، وشكّتُ ونفيش معد طول اصطراب.

<sup>4/)</sup> فصحيح أحمد أمير، وأحمد الزين، 3 أجراء، بيروت، 1953

ثم جاء تعقيبُ أبي حيان التوحيدي والدي من أحله سان هذه البادرة المارسية لمؤكد أولاً قإنَّ الكلام على الكلام صعبة. ثم ليملل بعد ذلك قائلاً الكلام على الأمور المعتمد فيها على صُور الأمور وشكولها التي منفسم بس لمعمول وسن ما يكون بالحسّ ممكن، وقضاء هذا متبع، والمتجالُ فيه محتلف مأن الكلام على الكلام فإنَّه يدور على مفسه ويلتس بعصه ببعضه، ولهذا شنَّ ليُحرَّه (ص 139) وواصحُ كلُّ الوصوح أنَّ الأمر متعلق بالبحث في نظام المعقد عندما يتوسل بها الإنسان في الحطاب التواصليّ وليس بالبحث في بني الكلام عندما يتحوّل إلى لعة إبداعية في مجال الأدب رغم استطراد الشاهد به إلى أن يعظف الشعر والشر على علم المنطق المعطوف على علم البحو في قوله "ولهلا شيِّ نتحوٌ وما أشبه من المنطق، وكذلك التثرُّ والشعرُ على ذلك"، وبين إبلاغية المئة وشعريتها فرقُ ما بين علم قائم بداته هو علم البحو وعلوم كلُّ واحد منها أنة برأسة تشعدد يحضرتك الواجهات ولك أن تسمها بما شتّت، قلُّ هي عنم الأدب وعلم النقد وعلم الشعر وعلم البلاغة، ثم أصف وهي علوم الإعجاز ولن يؤ خدك مجادلٌ ما ظلٌ على وفاق قيما تراصعت عليه من مسائلك المنهج ولي ولي يؤله فيما تراصعت عليه من مسائلك المنهج

إِنَّ مقصدنا من الوقوف على هذا المارق الدقيق هو إيقاظ الحسّ بما كان شاعة في الفكر اللموي منذ القليم، ولكنه ظل في أشيجة التداول الظرفي، فلانته إلى أنَّ الكلام في المعرفة المتصلة باللمة يلتف على نفسه لم يُعص حدد حسب الذي يتراهى لما \_ إلى إدراك المكر اللغوي القديم بأنَّ ذلك هو في حد دته عتبة معرفية تقتضي الوعي، ثم تستدعي الوعي المصاد وأنَّ ذلك يقصي على لمستوى الذهبي إلى تشكّل عدد من المتناصد بين ملكات الإدراك تبدو لسريع المعاشر متماهية، ولكنها عند الشمحيص المتأتي تتمارق في الحصائص والمشبولات، وهذا المقوم المعرفي \_ وفقاً لما يرصده في سياق استكشافت لاستبمية \_ هو الذي أصبح جاهزاً للتشكل الضوري والمديث باللغة عن أي بدع لفظي \_ سواة أفيل شعراً أم سيق مساق الكلام المُرسَل \_ يجعلنا حيال بمعين من أحياط بركب اللغة، لأنَّ حصائص الحظاب النقدي لا تتماهي بالصرورة مع حصائص الحظاب الأدبي وإنَّ الشركا في بية مُعجمية وبعوية واحده.

أمّا الحديث باللغة عن البظام النحويّ الذي بختص به بلك اللغة فهو وافع على بفس الحانة الرأسيّة من مستويات الكلام، وواقعٌ أيضاً على بعس المصعوفه من تراكن أحرائه ضمن العلاقات الأهية، لذلك كان كلام الإنسان عن ثنى البعه مسمأ إلى نفس المنظومة النواصلية. وفي هذا الموضع على وجه البحديد برعم أن المحصوصته المعرفية في تماهي لعه التفكير مع مصمون عملية الادراك تُعرر أسبح السنيميّا هو على عابة من الإخصاب العقلي، لأنه يتسرّب إلى مراتب الإدراك، فيبحثل مسامها، وينشكّل في تحلّيات صوريّة يستصعيها العمل الخالص

لعد اسقر في تواريح الفكر العالمي أنّ العلسفة قد غرفت مع نهاية القرال الشمل عشر لقلة نوعية على يد كانط، وذلك علاما كف حطاب العنسفة على البحث فقط في الطبيعة الإنسانية الطلاقاً من الطبيعة البشرية، والبرى يبحث في الإنسان داته متحداً إياه موضوعاً للمعرفة. إنّ هذا الذي يعوض عليه مؤرخ العلسفة فهو بلا مجادلة من أحلى معالم الفكر العلسفي في تطوّره، وبه تسلى للمورح أن يتحدّث عن اللحظة الكانطية في مسيرة الفلسفة. ولكما من رارية استكشاف العين لفليه تقليباً معايراً، إد مشاول منه وجهة الالتعاف المتصافر بين الألة والموضوع موضوع التفكر من جهة وآلة التعكير من جهة ثانية. هذه الوظيفة الالعكسية قد حكمت الرؤية الكانطية في لحظة السوال: كيف يَعقل العقلُ ما يَعقله، وهل بوسع حكمت الرؤية الكانطية في لحظة السوال: كيف يَعقل العقلُ ما يَعقله، وهل بوسع حكمت الرؤية الكانطية في لحظة السوال: كيف يَعقل العقلُ ما يَعقله، وهل بوسع حكمت الرؤية الكانطية في لحظة السوال: كيف يَعقل العقلُ ما يَعقله، وهل بوسع حكمت الرؤية الكانطية في لحظة السوال: كيف يَعقل العقلُ ما يَعقله، وهل بوسع حكمت الرؤية الكانطية في لحظة السوال: كيف يَعقل العقلُ ما يَعقله، وهل بوسع حكمت الرؤية الكانطية في لحظة السوال: كيف يَعقل العقلُ ما يَعقله، وهل بوسع حكمت الرؤية الكانطية في لحظة السوال: كيف يَعقل العقلُ ما يَعقله، وهل بوسع منعقل أن يترك كيف يعقل.

عدنا عهم مسؤعات ما طرحاء عمي أنّ أمام اللسابات باباً دقيقاً لاستثمار السئيميّ جديد مداره الدحث عي القراكب الوظيميّ الذي تصفعه اللعة عدم يستحدمها الإسال متحلّناً بها، وعنها، من حيث يَعي أنّه بتحلّث بها عن نفسه، ويشحدت سعسه وبها عمّا سواه وعمّا سواها، ولا يجلو اللحظة المعرفية في موضوع اللعة شيء كما يجلوها الانتباة إلى وعي الإسنال بمقتصبات النحو عندما يتكمم باللعة مشافهة وارتجالاً، ولئن النتى حديث الإنسان على مبدإ الاكتساب الموميّ في اللعات الطيفية فإنّ الأمر بحتلف جليّ الاحتلاف عندما سحدُث باللغة للي أخكم ملكتها عن طريق الاكتساب اللاحق.

قمع اللعة الطبيعية يستحجب الوعي بتراثيب النظام المحوي، ويمسئلومات الانصباع لمصابقات الركيب قصد محاصرة المكرة الخاطرة في زاوية محددة من توريع الألفاظ على سلسلة النظم معد استجماعها من الرصيد القاموسي المناح. ولكن المحاورة باللغة المكسمة .. أي لعة كانب .. يقتصي استرسال الوعى بأسنها

وهو ما بوهر فرصة البراكب الوظيفي لذى الإنسان، ويصدق هذا على كلّ أعه بعدمها الإنسان تعلماً نظامتاً بعد أن تكون قد مارس الاستحدام اللعوي الطبيعي مع أعة الأمومة.

ولكن هذا التعارق الوظيفي والذي برعم أنّه مُولَد لحصوصية معرضه ترفى إلى سنرل الإشكال الإسسيمي .. ينجلي يصورته المثلى عندما تكون اللعه المكتشبة من صنف اللعات التأليفيّة، وهي التي تُعتمد ميداً تعيّر الأجراء الأحيرة من ألعاظها عند كلّ بناء بحويّ سواة أشمل هذا التغيير مقاطع كاملة أم اقتصر على الحركات، شأن ما يحصل إحمالاً في اللعة العربيّة بحكم ما يعرف في مصطلحاتنا بالإعراب.

إنّ المتحدث باللغة العربية - مشافهة حيدما لا يستنجد بالوثيقة المكتوبة ، وارتجالاً عندما لا يكون سارداً لكلام جاهر يُستعين على معاودته بالاستدكار بعد أن يكون قد حفظه كلّياً أو جرئياً . لهو المدرك لهذه اللحظة التي تتراكب فيه وطيفة الوعي ووظيفة الوعي النّضاة ، وبديهي أبنا في ضربنا لهذا النّثل بفترض أن بناطق بالعربية مئترة بالإقصاح عن كلّ الحركات بما فيها علامات الإعراب، في غير اسباق إلى جوارات الوقف على النكون بن مفاصل الكلام عندللا نُحسَّ بأن تناضداً يقوم بين ملكات الإدراك فتتواكب القدرات الدهبة ، ويتحلي أمرها كلما حافظ المتكلم على نسق من التواتر الأدائي لا تشويه وقعات الصّمت الطارئة ، والتي بيس من ورائها دلالة إيحائية بالقصد ، وإنّما هي تُعرى إلى افتقاد النّسق بين لكفاءات الإدراكية لدى الإسان .

وتلك محطةً من محطات الجلاء الإيستيمي.

#### التحو وفلسمة اللغة

انبثقت اللسانيات من صميم التمكير اللعوي المديم إذ تولَّدت على وجه محدد من أرحام عمه اللعة، ولئن قامت على اساس بعد المعرفة اللعوبة السابعة بقداً شاملاً قائها لم تستمدً علة وجودها المعرفية إلاً من إعادة تأسيس المواعد السهجة التي كانت تش الإنسان باللعة وثاقاً علمياً

ومما سادر بسوقه في هذا المجال هو أسا لا تُقرَ قطعاً بما يذهب إليه مصرون لصلاحتات العلم اللساني بعد فحص سلامته المتهجيّة والذي بنمثل في اعتبارهم اللسائيات بديلاً شاملاً للمعرفة اللغوية السابقة لها، بل إن ما بصر عبى وحود وسائه هو أن اللسائيات وإن قامت على أنقاص فقه اللغة قائها لا تنمي وحود عنوم اللغة كما وصلما، ولا تنقض المعرفة المحوية، لأن مشروعها قد حلف مشاريع علوم أحرى تولّفت في تاريح الفكر الإنساني على أنفاض معارف شاحت و هنراً معمارها حتى بليت فتعيّن تحدّدها، وحاء اللاحق منها بافياً للسابق، وهذا النظور القائم على الإلعاء قد عرفته بظريّات الفلمعة كما عرفه ناريح الفيرية و لكيمياء والرياضيات، وتعرفه في أيّاما بعض مناطق النداحل بين علم الاجتمع و الأنتروبولوجيا والأنبوعرافيا والتاريح وما يسمّى بالجغرافيا البشرية

إنَّ اللسانيات في انبئاقها من فقه اللغة لم تكرّر أنموذج التولّد المعرفية الدسع، لأنّها - في تقديرنا - لا تلغي علة وجود المعرفة البحويّة التي هي معرفة تؤسّس علماً باللغة يستبط المعيار ويجعل الاستعمال محتكماً إليه إنْ المشروع لمعرفي الذي يشذ قوام اللسانيات - فيما نحن حريصون على تركيزه - لا يُنفض المشروع النحوي، بل نكاد تميل إلى القول بأنْ لعلم النحو صرورتين. صرورةً في داته تتصل بتداول الألسة الطبيعيّة، وصرورةً مسوبة إلى اللسانيات داتها، فكن من عن له أن يعيد طرح السؤال الإبستيميّ حول مشروعيّة المعرفة اللسانية تعدر عبه أن يعيد تأسيس بناه العلم حارج حدود الدائرة الأوسع، وهي دائرة علوم لنعة. الفلسفية والمحويّة والمبلولوجيّة.

وتزداد الرؤية التي محن حيالها وصوحاً حيما مدهب إلى القول بأنّ إحرائية الإلعاء الإستيمي قد براها تتحقق هي علاقة اللسانيات مما كان يعرف بقلسمة المعة، وهو مبحث قرّح الفكر الإنساني هي مختلف أحقابه على فعله إلى شجرة لمسمة في أبوابها المحلمة: هي ماب القلسفة العامة والذي ينصح على الماورائيّات بشرّقة من الشّرف، وباب المنعلق، ثم باب العلم النفسي وما إلى ذلك من صلات

ولو رصا أن تحتصر الفضية المحورية بين المعرفة العلمية والمعرفة الدموية لقلنا بصوب من الاحترال المستود لتؤه إنَّ سؤال الفلسفة قد كان في مجمل مصاصبه صطبًا على السؤال النالي «كيف يفكر الإنسان باللعه؟» مسما كان سؤال رؤاد الفكر اللعوي من أسرة علماء اللعة وتُحانها وقفهاتها مائراً على صيعه «كيف يستعمل الإنسان اللعه؟»

ورعم ما قد مكتم على معطح السؤالين من تحاس فإنهما في حقيقة الامر مسارفان من حيث الحيرة الحافرة لكل واحد منهما، بل إن هاحس هذا عيرُ هاجس داك الأن كل واحد منهما يصدر عن إيستيمتة تنعصل تقلناً عن الإسبيمية لتي يتجرك منها الاحر، فالسؤالان على ظاهرهما منماهيان في أنهما يحتصان سكيف، ويعبيان الإنسان، ويطوفان باللغة، ولكن أحدهما سؤال عن كيفية ستعمل الإنسان للغة، والأخرّ سؤال عن كيفية بفكيره فيها، واستعمال النبي، كما بعدم غيرُ التمكير فيه، بل ليس الأحدهما علاقة ارتهان بالآحر، وإذا تصادفا فين كل وحد منهما يعود إلى لحظة إدراكية حاصة به، فالإنسان لم ينفك يوماً من حياته عن تدول الماء، فيه يجيا، والإنسان لم ينفك ماعة من الدهر عن تنفس الهوء، فندونه يهلك، وحديثها عن الإنسان مند كان إنسان، فلدونه يهلك، وحديثنا عن الإنسان مطلقُ العموم الإنسان مند كان إنسان، والإنسان مؤد يولد فيحيا إلى أن يموت.

غير أنَّ الإنسان الذي كان حتماً يحيا بالماء والهواء لم يعرف ما الماء وما لهواء، ولم يكتشف أنَّ الأول مركب من التحام بين عار الأوكسجين وعار الهيدروجين بتسبة هباءة إلى هماءتين، وأنَّ الثاني موكّب مربح من الأروط و لأوكسجين وعار الفحم إلاَّ في فترة لاحقة من تاريحه الطويل أمَّا على مستوى المود فشرٌ كثيرون يولدون ويحبون ويُعشرون ويحرون ما كتبت لهم لأقدار أن ينجزوه ثم يقادرون ولم يعرف أحد مهم ما الماء وما الهواء

إنَّ سؤالَ استعمال اللغة غيرُ سؤال التفكير فيها ولذلك لم يلتن فيما مصى فقياء دمغة والعلاسفة الالتفاء الذي يساعد على تأسيس العلم الكليّ ثم نقده، وحتى المسرّ الذي احتمع هؤلاء وأولئك على منضته احتماعاً عابراً وهو قصية معلاقة ثواثقة بين المحو والمنطق وما يتخالط فيها من مسائل حامعة أو فارقة عبات مم يسمح شجاور مراسم المقاصلة، أو معومات الموظيف المععي عبد عسات لممهج ويكعي برهاناً على ذلك أنَّ محاورة المناطقة والتحاة لم تحوّل أحداً من هؤلاء في أي لحطة إلى موقع معرفي سخطى فيه مساج علمه ليُلفي على نفسه لمُؤلاء في أي لحظة إلى موقع معرفي سخطى فيه مساج علمه ليُلفي على نفسه لمُؤلاء في أي لحظة إلى موقع معرفي سخطى فيه مساج علمه ليُلفي على نفسه

وسن سؤال العلامعه كيف بفكر الإنسان باللعة؟ وسؤال النحاة: كيف سممل الإنسان اللعه؟ وأتي السؤال الأخر: كعف بفكر الإنسان في اللعه؟ وإد تأي

لسقى هذا السؤال الحديد من موقع الحيرة اللسائية المتكاثفة فإننا بعرف أنّه السؤال المطنون دوماً، وأنّه الشؤال العائب، والشؤال المسكون عنه، ولكونه هذا ودلا فهو جمعٌ في صبعة المفرد إد ينحلّ إلى معادلات استفهاميّة:

كيف يستعمل الإنسان اللعة وهو لا يفكر فيها؟ وكيف يستعملها وهو يفكر فيها؟ ثم كيف يستعملها وهو يفكر في الذي يقوله بالمعه وفي الذي لا يقوله باللغة وهو يمكر في الذي يقوله بالمساد وفي الذي لا يقوله باللغة وإنّما يقوله بعير اللغة؟ وهل من سبيل إلى أن يؤسس الإنسان منظومة معرفية \_ أيّا كان مجالها \_ دون أن يقف على عتبة اللغة؟ ودون ال يبوّنها ركناً من أركان علمه فهما بدا غريباً عن شواعل أهل اللغة؟

تعك أسئلة طفيها لأنبا بعدّها من صحيم المشروع الذي يحقّ لتستيت أن تتسع إليه أمّا كيف جاءها الانساع حتى استعادت من حقل العلسمة المسائل لتي كانت تهاب الحوص فيها فإنّ ذلك يقبضي منّا استرداد تاريح السّؤال العبسمي تمتّصل باللغة من موقع عائم اللسان الذي يتحطى في نفس الوقت سياح لفلاسفة وسياح فقهاء اللغة

ولو رمنا الوقوف على أبرر محطات هذه الإشكائية الدقيقة والمحدّدة فيما قد مسقيه بنتواات المكر الفلسفي تدهبنا إلى اعتبار اللحظة الأفلاطونية تحطة البحث عن مراوحة اللغة بين الهويّة بالمنشإ والهويّة بالذات، ومحاورة كراتيل إنّما قامت عنى السؤال التكويني في علاقة الألفاظ بنا تدلّ عليه ومع ارسطو تنتق المؤسسة بنعوية في الرقية العلسمية إلى الاقتراد بقيمة الرّمر، إد بحا السّؤال العبسمي حول بعد صوب الوجهة الوظيفيّة المُخصنة للمنظومة المنطقيّة وهكذا تماهت الأسماد وحسمتهات في رمريّة الدلالة ووظيفيّة الأداء، واستقرّ دلك إبسيمية متواترة

ومع الحصارة العربة الإسلامية امتزج القدسي بالدبيوي في الرؤية المسعبة لبعه، وبرامت أطراف الضورة الراسمة لوظائف اللغة، ولا بعرب علينا اليوم أن بحثول الأمر رغم امتداداته لنخلص إلى بؤرة العجل الإستسمي فعول: إنَّ البعة قد شد لها حقّ الاصطلاح، وانَّ البعض قد سلّم له الجميع بحق القداسة، مكانت الحؤشية اللغوية منظومة عرفية مشدودة إلى الإنسان ومتعالية تتسامى بحو المطبق.

ولما جاء ديكارت كانت إيستيمية التماهي بين الأسماء والمسميات فد

تحددت، وكفّت عن الإحصاب المعرفي، مما أفسح العصاء لنظرية المشابهة أنه سبد بالعمل الملسمي، فأقدم ديكارت على إنجار القطع المعرفي، وقام نظامه عنى عص المسماهيات، فحرّر المستمات من سلطة الأسماء، وأعنى الأسماء من إلرامه بدلاله على المستميات وعبدئد أمكن لكل علامه داله أن يستمل في هوينها عما هي دالة عليه، وبهذا العهم نتأول من منظوريا المحصوص بالفلى اللساني، فعلمه بين لدات العاقلة والوجود بداته وبعضل تعاصلهما تبسر أن يكون أحدهما دليلاً على الأحر،

وحاءت المعرفة اللسانية الحديثة، وشرّت في شرايين العلوم منذ مطلع القرن لعشرين سريان العاديات اللّواقح، وتسلّلت إلى كلّ فكر صهجي يستد إعناء العدم دون أن يتوانى عن نقده، وكان أهم إنجازاتها الإيستيميّة على مستوى المنهج بر رها لمحدوديّة مقولة التاريح، ونسبيّة نتائج البحث في حصوصيّة الطواهر من روية لكشف عن تواريحها أنا على صعيد المضمون العلمي فإنّ أهم ما رسا بعصن الرؤية اللسانية ـ في تأوّلنا هذا ـ هو كسر الطوق الذي صبعه الفكر سبكرتيّ بشائية الأسماء والمستيات رعم أنّ هذا الصبيع قد كاد هو المؤذن بميلاد الرابعة المقالاتية بين الإسبان والكون، وكان في حدّ داته ثورة على لموروث الإغريقيّ اللاتيني الذي التهي إلى تماثل الأسماء والأشياء.

نقد تم تعجير بية الدلالة مرة أخرى، وأطل الوعي الجديد على مكوّدت السمية، فتركت إلى السماء فمُصِل السمية، فتركت إلى المستقيات حقوقها، وحيء إلى الأسماء فمُصِل الأمر في شأنها بين الدّوال والمدلولات، وتم إيضاح أنّ المكوّن الدال هو غير المكوّن الدال هو غير المكوّن الدي اصطلح عبيه المكوّن المدلول، وأنّ هذا المدلول هو كدلك غير الشيء الدي اصطلح عبيه المدرجع

وهكدا يتسنّى لما أن برعم بأنَّ اللسانيات. بعد أن أنحرت فطبعه معرفيه مع فعه البعد على مستوى المسهج ما أنحرت قطبعة إستحده مع الفلسمة فتحاورت شدية الديكارتية للأسماء والمستبات، وأحلت محلّها بنية تعتمد فصل الهُويَات من الدالَ والمدلول والمرجع، فألعت بمشروعها المعرفي حضور فلسفة اللغه، بنما أقرّت مشروعتة البحو الأنها لم تنفص معولة المعيار م وثوارقه الفواعدُ وإن احكمت إلى مقولة التداول والرقه الاستعمالُ،

22 المربيّة والإعراب

#### اللغبة الأداة

لهذ كان الملاسمة قبل علم اللسانيات يمكّرون في العالم، ويمكرون في الاستان من راومة أنّه بتصرف في العالم وبمكر فيه، ولذلك كانت محطة النفاء الكمله بضم هموم اللعويين إلى حيرات العلاسمة معصورة على البحث في طبعة علاقة الإنسان بالكون من خلال اللعه ولم تكن إشكاليّه هيّه في نوعيتها، ولا كانت خالصة السبع على مجاري المكر العملي ثم العقل المحض،

وحصلت الدهلة المدهجية على ارص المعارف المتواترة، واستجاب لفكر الدهدي لصرورات التحول في تاريخ المضمون العلمي، وأصبح الإسنان في حدّ داته موضوعاً للمعرفة بعد أن كان ذاتاً عارفة. وليست هذه الثقلة بالشيء الهير، لأنّ الإنسان يوم كان هو الذات العارفة كان يَعتبر أنّ رسالته هي أن يَعقِل الوجود وما في الوجود، بل وأن يتساءل عن أسباب الوجود، ولكنه لم يكن يرتذ بالسّؤال عبى نفسه فلا السؤال التعليليّ ولا السؤال العائيّ بشاملين له، ولا هو داخل تحت طائلتهما، ولذلك اعتبر البحول إلى الإنسان داته واتحاده موضوعاً بسؤال لعلمي قمرة ثمينة في تاريخ المعارف الإنسانية.

و لأهم من كل هذا - في حدول بحثنا - هو القلة النوعية الأحرى التي جاءت على يد اللسانيات عندما كسرت ثنائية الأسماء والمستميات، فتحطت للحفة الديكارنيّة التي كانت هي بنفسها تجاوزاً للحظة الأرسطيّة، وإذا بالقاعدة المعرفية تتشكل في سنق من المتنائيات الجديدة، ويوسعنا استحماعُها على الترائب لتألي.

فاللعة لدينا اليوم موصوع للمعرفة.

والإنسان قد أصبح هو بنفسه موضوعاً للمعرفة

واللمة قد كانت منذ المديم جسراً لمعرفة الإنسان.

والإنسان قد أصبح على يد اللمانيات بممها جمراً لمعرفة اللعة.

ولما أن مقطعه من الشحرة المعرفية المتكانعة الآمنان ثمرتها الاستنصاء الراهبة، وهي أنَّ الإنسان واللغة قد أمسيا معاً الطريق المتعلى لمعرفه العالم معا هو وجود ينبَره الإنسان، وبما هو كون يتنبَره الإنسان.

وبكعي أن متذكّر - لكي مثق بهذا العول - بأنّ إدراك نظام الكون من حلاله مجموعاته الملكية يبدأ بإدراك أنّ اخر ما اكتشف الإنسان من طك المحموعات المعثر عنها بمصطلحات المحتصين بالمُحَرّات - يقع على مسافة ثلاثة مليارات من المسوات الصوئمة وأنّ السنة الضوئية الواحلة هي حصيلة صرب ثلاثمانه وحمسة وستين بوماً في أربع وعشرين ساعة في ستين دقيقة في ستين ثابية في ثلاثمائة ألف كيلومتر، وهي سرعة الضوء في الثانية الواحلة، وعدئلا مسمرب هذا الماتح في الثلاثة مليارات من السنوات الضوئية التي أسلفنا.

ولكن هذا الذي بدركه عن طريق الوصف الحسابيّ بعصل اللعة ويقم به عضنا ثرياصيّ دون أن يرقى إليه بالصرورة وعينا الحسيّ، سينتهي بنا إلى حيث كن يبعب أن مرسم حط البداية، وهي أنّ طاقة الأداء عبر الإفصاح اللعويّ مع طاقة الإدراك في منزلة العقل التحريديّ تنطلقان من كشف أسرار ثاوية في تركيبة لدمع علماء اللسانيات اليوم على إحلاتها مع علماء الأعصاب، وعلماء لأحياء المحتضين بدراسة الحلايا العصبيّة، ومع علماء النفس السلوكيّين من جهة وعفماء النفس السلوكيّين من جهة وعفماء النفس السلوكيّين من جهة

ين بوسعا الآن أن نقرأ تاريح الفكر الإنساني من خلال مراجعة علاقته بانعهة أو .. على وجه التمحيص .. من خلال المراحل التاريخية التي مزت بها معرفته لمصاهرة الدفوية . ولعل المعناح الإيستيمي الذي ملح به هذا المسار هو استحكام معهوم فاللعة الأداة، ماضياً

وبيس هذا الاستحكام بشائن هي شيء، لأنه لم يكن وشماً واسماً، مل كان حرءاً من منظومة الساء الذهبي، بل لا حرج عليها اليوم ـ وبحن بعيد قراءة العقل لمحوي انتخالص لمربلين عنه ألثمة التأويل العلمهي المتعشف . في أن بحاهر بأنُ بدعة قد أدت كل الوطائف التي ارتجاها منها كل من العمل الطبيعي والعقل الرياضي أداة متماهياً مع تحظة التاريخ.

لعد أمكن للعة في تصور الإنسان لها وفي تقديره لوظامتها ـ ومن حيث هي محصورة داخل سباج اللغة الأداة ـ أن نكون أداة نحاكي: هي المحاكاة في لحظة البدء حسما تصور الإنسان أن أصل شأه الكلام متحدد بحوص الإنسان على تعلم أصوات الطبيعة أنطقته فتطق، ثم ظل بجر حين الرضاعة، فلم يتفكّ يوماً عن

مله العطري إلى محاكاة الطبيعة، كالطعل بشلّه ما بشلّه إلى من وصعه وحناه وامتد أمدُ لم يحرح الإنسان طواله باللغة من دائرة المحاكاة حتى وهي مطبة لنقن بصاع بها الشعر وغير الشعر

وأمكن للعة أن تؤذي الأمانة لما عن للإنسان أن يوكل إليها مهنة أحرى هي مهمة التحليل، وكانت هذه وظيعه من بسق معاير، لأنّ العمليه التحليلية قد اعتصت القصال الأداة عن الموضوع، فانشقت اللغة لمأخذ لنفسها مسافة تسمع بنعجص الأشياء المتهيئة أمامها لإنجاز عملية التحليل عليها، ذلك أنّ أداة التحليل هي عبر موضوع التحليل رعم أنّ كليهما منحشر في ذائرة واحدة لذى الإنسان يومها، وهي حصر الأشياء في قالب اللغة، لأنّ الأشياء لا توجد إلاّ بحصول الإفصاح عنها.

وتم صدئد الارتفاء باللعة إلى الرظيفة التفسيرية بعد وظيفة المحاكاة ووظيفة لتحديل، وحديثنا عن الارتفاء إثما بقصد منه تجليات التعكير الإنساني حول لبعة في مسار تقلّبه وإياها، وقد حصل دلك بعصل العصال الأداة عن الموضوع وعن لدات العاقلة في بعض الوقت: فيم الموضوع بابت الأداة وبانت أجراء الموضوع، ومع الدات تجلت القدرة على جمع القرائي، المتشابهات منها حدو المتجابسات، والمتحاثفات من بينها قالة المتنابات وحصل بومند ما كان متعدراً من قبل، وهو تصاهر العقل اللعوي مع العقل المنطقي والذي هو المرآة العاكمة لإسقاطات لعقل الرياضي ويكفينا في هذا السياق دليلاً أنّ اللغة هي التي م بعضل وظيفتها المعسيرية ما قد أنجرت مهمة الاستدلال، فأقام بها العقل الإساني البراهيو، ودحن على أساسها صراع الجدل، وأصبحت فاللغة الأداة منظية للمقاصاة، وسيلاً لمناهمة وسلاحاً للملة وتحقيق الانتصارات.

ولما الدمج وعيُ الإنساد باللغة مع وعيه بذاته وبالوجود من حوله أفاق على حصائص اللغة من خلال حصوصيات الألسة الطبيعية، وكانت أشدُ لحصات وعبه ساعه استعصت عليه المطابعة الناقة بين الدلالات القائمة في دهنه وهو يمكر سسال ما و بدّوالُ الحاصية على لسانه وهو بسغي الإفصاح بلسان آخر غير اللسان الأول، فكانت عبدته لحظه الانشاء إلى وظيفة حديدة من وظائف اللغة، هي وظيفة رابعه وإن لم يكن البعداد داخلاً في الهاجس الاعتباري، وبلك هي الوظيفة السطيمة بالمعنى الدلالي الدفيق الدي هو أش الدراسات التقاطية بين اللغات ومدار دلك

أنَّ اللعة بما تتوفر علمه من قاموس لفظيَّ، ويما يستوعمه معجمها من حقول دلالم، تقسَّم العالم من حولنا تقسيماً محصوصاً، وتعكسه لنا كالأشغة الممكسره على الطفائح المصفولة، تحيث لا بيعى لمداركنا خيار في تصور أحراء الوجود الأ من حلال الشبكة التي تكون اللعة قد تسجتها وعطّب بها الأشناء والمتصورات

ولكن المهم في كل هذا هو أنّ الطريقة التي تصنّف بها كلّ لحة معاهيم الكور لا تنطابق تطابقاً تاماً مع الطريقة التي تصنّفها بها أيّ لحة بشرية أحرى حاصرة أو ماصية فمثلما أنّ لكل لسان طبيعيّ سُلّمه الصّوتيّ الذي لا يتناظر كنيّ مع السّلم الصوتي الذي تتعامل به الألسنة الأحرى، ومثلما أنّ لكل لسان طريقته في تركيب الأصوات لاشتقاق الكلمات وطريقته في التأليف بين الكلمات لنظم الجمل، فكذلك لكلّ لغة نسقها في تقطيع عالم الدلالات. والذي ينشأ على مَلكة لغة من اللغات يكتسبها اكتساباً أموعياً تبشأ معه بالضرورة حريطة تقسيم المعاهيم والمتصورات بحسب ما قسمته ألهاظ لعته تقسيماً، وبحسب التشريح الذي قطعت إليه المعاني القائمة في الوجود.

إنَّ اللَّهَ بِهِذَا الاعتبار ليست مجرّد آلة تعبيريّة بحيث تأتي في زمن لاحق للأشياء التي مريد منها أن تعتر لنا عنها، وإنَّما هي آلة تصنّف لنا الأشياء على طريقة مخصوصة، وهذه الوظيفة التصبيفيّة ملازمة للمة منذ لحظة مشأتها معنا عند كتسابنا إيّاها، بل هي من التلازم بحيث لا تكاد معي بأنُ تقسيم اللّمة لعناصر المعاهيم إنْ هو إلا أحدُ التصبيفات المعكنة وليس هو التصبيف الأوحد المطبق وسرف ينظر كل فرد منكلم بلغته اللحظة التي يكتب فيها نعة أخرى، ويحذقها ألى درجة الإنقان، ثم يتصرف متجوّلاً بين هذه وثلك بوعي يقارن فيه بين قدرته لأدانية هناك.

عدديد بدرك كيف أن لكل لعة في علاقتها منفاهيم الوحود شبئاً هو كنصمة لإنهام التي هي حصوصية فرديّه وإن بكاثرت إلى اللامحدود، أو هو كالحمسة الوراشة، تلك التي سبكون بوسعنا أن تعرف بيتحليل قطرةٍ من دم كل فرد - مكوّناته اللجيتكنة بعيث لا بتماهى في تفاصيلها بين الحليقة كائنان اثنان على مسوى ما يعرف بالجيوم

مهذا التفدير مفهم اليوم المنطلق المعرفي الذي تبلؤك به بعض النعامير

المتواترة على لمان من يحرفون البرجمة، ويطمحون إلى الإبناع فيها، عبدها يقمون مشتوهين حيال صبع من لعه لا يعثرون لها على مدائل في لعه ثامه فستحدثون بلعة علماء اللغة عندته عن الحانات الشّاغرة عند مقابله حارطه أعاط الواحدة بحارطة ألماظ الأحرى، وتحدّث بعض الثّقلة وهم يبرّرون قصورهم في ترجمة بعض الألفاظ، ويدّعون إلى الكفاف بصبح تقترب من المراد دون أن تدركه، فيقولون: هذا من عبقرية اللغة ولكلّ لعة عبقريتها.

وعلى هذا النسق من النّبش الإبستيميّ يمكنا أن تدرك الدلالة العميقة لتلك الصورة المجارية التي ما انفكّت تشبيع، ومدارها أنّ في كل ترجمة حياة، وأنّ أكثر النّقلة مهارة إنّما هم أقدر الناس على الاقتصاد في خيابة ما يترجمون بن ولك أن تمهم بعص الأسباب التي جعلت الإفرنج يقولون. في الترجمة عليك أن تختار بين حساة لا تُخفّط وفاء ووفية لا تُغلقا في الحسن.

وفكن الفكر الإنساني ـ وهو هي ميراثه العرير مع اللغة الأداة \_ فطل إلى أنّ المعة بعضل خصوصية الأداه ومرديّة التصبيعا نقوم من الأشياء ومن المعاهيم مقام الرموز الدالة عليها، وبعضل هذه القدرة الرمريّة تعدو اللغة أداة تأويل للكون وبعا يسيّر الكون، وليست العلوم إلاّ صورة لهذه الوظيفة التأويليّة التي لولا اللغة بعا يسيّر إحكامها، وكاد أن ينظارق هي هذه اللحظة التأويليّة العقلُ اللغويّ مع العقل الرياضيّ ليجشدا معلول العقل المنطقيّ بما هو علمٌ معطق اللغة، وإعصاحُ عن معظق العلم، وهي اللحظة المعرفيّة المعالصة التي لا تشوبها أدران تعشب البرهان أو أعراض ارتباك الفياس، ولا تعتورها علل الأداء سواة محسة الإعصاح أو بلكة اللطق.

وفي حركة مضائة لمنزع العكر النظري بحو حصر اللعة في الوظائف المعية التي شوشل بها الانسان لتسير وجوده في الكون - بعد تسجير ما حوله وقف عرائر حُت النقاء لدنه لم بغفل الوعي العردي والوعي الجماعي عن أنَّ من الوطائف لتي أنبطت بعهدة اللعة وظيفة بجعلها نفارق عالم الحس من حيث هو مشدود إلى الأرض وتحوج إلى عالم عبره، تلك هي الوظيفة التحييلتة، وبها يصوع الإسان عالماً، ويشيء له كوناً كلُّ ما فيه يبيء بمقومات الحياه والحركة والعمل، و كنه كون مقارق.

واقتدار اللعه على النخييل يرتكز على منا إيناع الضورة، ويُصبُ في جدولُ العمل للعويِّ الحائص، ولكن طاقة اللعه النخييليّة بما تأني به من وقع على مفس لاسان مُشئاً للضورة أو منافياً إناها ـ هي التي تعيدنا إلى لحام جديد مع العمل لطبيعي، لأنَّ لها أثراً في النفس، وأثراً في الطبع، وأثراً في المراج.

وليس حراها أن لم تكن أمّة من الأمم إلا وكان لها أدت من نظم مستحكم أو مثر مرسل، ولبس اتماقاً أنّ لم يكن لسان طبيعي إلا وعرف أهله ما الشعر وما البيان وما السّحر الحلال. وبين وظيفة المحاكاة، ووظيمة التحليل، ووظيمة التصيير، ووظيمة التصييب، ووطيمة التأويل، ووظيفة التحبيل، تبري اللغة الأداة كأكمل صورة للعقل اللغوي الواقد علينا من مناهات التاريح، لا نلجها إلا وقي يديا مفتاحها المعرفي كالنبراس المضيء لمغالفها الإيستيمية

وإذا الطاقة الرمرية التي في اللعة تنعكس طاقة ترمبرية لدى الإنسان؛ ولقد كن من هم الفلاسفة أن يبحثوا في الترمير لأنهم يبحثون في الإنسان، وكان من هم الدعويين أن يبحثوا في الرمز لأنهم يبحثون في العلامة التي يتم بها تأليف لرمر للغوي. أما الأن فاللسانيون محمولون حملاً على أن يبحثوا في انفدرة لترميرية التي قد وُهبت للإنسان حتى يستكشعوا أسرار الرمرية التي هي جوهر للغة

#### اللقبة اللوطسوع

مهما طعا مصروب التعريفات التي حام حولها تفكير الإنسان في اللعة، ومهما اشتققنا من تكاثرها العددي وغرارتها النوعية لوحاتها التعسيفية الجامعة، فسبطر أسارى نصور حلفي متين الجدور هو داك الذي تصطلح عليه باللغة الأدة، وكل الأسعات المتوارثة ما بشتى جداولها المعرفية وامتدادتها المتوالحة ما قد تحركت على أرصنة واحدة هي اعسار اللغة آلة، ثم انحر هذا الاعتبار من دائرة وصف معة دانها إلى دائرة المعرفة المتصلة بها: قاللغه وسبلة للإقصاح، والحلوم الحاصه بها هي أيضاً وسبلة لمعرفة ما هي حاصة به، يعني اللغة.

وفي قلب هذا التلارم بين الوسيلة والوسيلة المُوصِله إلى الوسيلة ارتسخ ما مسمّه بإنسيميّة اللغة الأداة. وإذا ما كان عليها أن بصبط هُويَة المعرف اللسانية اليوم ضبطاً بوعناً، وأن تحدد السّمة الفارقة التي تُعدق عليها بالاستقلال الداتي، لم يكن لنا من سير لا يعده تقلب المصاح الإنسيميّ المتوارث حتى بعيد تأسيس الفكرة الوثود بهد العقل اللعويّ المتحدّد، وعندئدٍ، سنعتبر أنّ البعلة النوعية قد بحقفت نحوّل فكر النظري من إيستيميّة اللعة الأداة إلى إيستيمية اللغة الموصوع

إنَّ مدار الأمر في هذه المرتبة أنَّ اللمة التي هي في حدَّ دانها وسينة لا محدة له رهم ما في همهوم الوسيلة من نسبية عربصة \_ أمْكمها أن تتحطى عتبة دائرة الألة لتعدو هي بداتها موضوعاً معرفياً، فلم يكن متعلزاً أن يصبح البحث في الوسينة عهة في حد داته، وأن تكون بدلك ثمرة العلم بالآلة علماً متحقّقاً بلا مدرعة. ومن ثمار هذا التحول العلمي \_ بل هذه القعرة المعرفية \_ أنَّ العلم بالآلة سوف لن يقف بنا عبد حدود كشف الألة، وإنَّما سينتقل بنا إلى كشف أسرار مستلزمات الآلة، بما في ذلك جهاز استخدامها، وبمن في ذلك مستعملوها ذواتهم

إنَّ إستيمية اللعة الموصوع عبي الي سندهما دهما إلى كسر الطوق المحيط بالمعلى، والمتلبّس بما اطرد الفرف عليه من عناصر المثلّث الدلالي، كي بعيد ترتيب عناصر المعنى انطلاقاً من مكوّبات هعل الدلالة من حيث هو الوقعة المجسّمة للكلام، وعبدئة لن نقيم تصوّرنا لجوهر المعنى يناه على المواربة لمعهودة بين الأسماء والمستيات، ولن بقيمه على مدى طبيعة الرابطة بين الدلّ المعهودة بين الدلّ والمرجع، أو مدى اعتباطينها، ولا حتى على تأكيد المصال الدالُ عن المدلول بالدات وبالهوية الملازمة، وإنّما سعتبر أنّ المعنى هو من فعل الدلالة، وأنّ فعن ندلالة هو من صناعة الكلام، وأنّ صناعة الكلام هي من إنتاج الإنسان المتكبّد، وأنّ هذا الإنتاج لا يتحقق وجوده ولا هو مديك ثمامة إلاّ بتقبّل الإنسان الأحر له نقدلاً نئت سلامته ويؤكّد مقبوليته بعد أن يُقِنُ أنّه معقول: يسلّم به المقل الحالص بعد أن بغفله العمل الطبيعيّ كمة بو كان بعد أن بغفله العمل الطبيعيّ كمة بو كان

وفي المده سنعشر أنَّ أوَّل عناصر جهاز الدلالة هو الدالة ولكنه عبر الدالُ الدي جرى العرف على تكريس المصطلح له. وإثّما معني به فاعل الدلاله وهو المتكلّم - هو الدالُ لأنَّه هو الدي سعلى وحه الجهيمة - سيصع المعنى، وسيصع ما به يدلُ السّامع علمه، هو إذن الدالُ يصيعَة اسم العاعلِ لأنَّه مُحَدِث لمعلَّ الكلام

أما مهمول فعل الدلالة عهو المدلول، وهو عبر ما شاع الاستخدام له، وإثما هو في حساسا ـ المستمع الذي سينلقى الخطاب، والذي س أجله صاع المتكلم كلامه، وركب أحراءه، وألف من خلال نظم عناصرة المعنى المراد، وعندت نقول: إنّ المعلول هو مهمول الدلالة فبحن نقصد أنّه ـ في حابات النحو ـ مهمول به تعمل ادلّه الذي فاعله المتكلم، فالحدث اللعوي في حقيقته التداولية يبني على مخطبة لا أقلّ فيها من طرفين، ولا أقلّ من أنّ أحدهما قد فاه بقول، وأل لآخر قد تلقاه، وأفهم الأول أنّه تلقاه إفهاماً بالقول أو إفهاماً بالإيحاء، فاطمأن المتحدّث حين بلعت رسائته مرماها، وهي محاطبة وإدا لم تسته إلى فاطمأن المدلول

ويرداد تحقق اللعة الموضوع بقدر استيعاب المكر لأطراف العناصر المكوّنة 
سمعن الدلائي، فيعد الدالُ والمدلول يأني المدئولُ به الذي هو الصوت كما 
يتركب بحسب نواميس اللغة التي يتحاور بها المتحاوران، وهو في تقليرنا مدلولُ 
به، لأنه هو العنصر الحامل لصورة الاصطلاح بين أهل اللسان الطبيعي الواحد، 
لدنت ينبعي ألا يلتبس علينا أمره، فالمدلول به معهوم لا يرادف مفهوم الكنمة، 
وقد لا يرادف مفهوم اللفظ إذا كنا تعني باللفظ مُجمل قاموس اللغة أو رصيدها 
سمعجمي، وهو ما يتصبح أكثر حينما بطلقه على صيعة الجمع فقول العاظ النعة.

دنك أن سُن القداول أرادت أن مكون قاصدين بقولنا ألهاظ اللمة وكلمائها كلاً من لماها الصوئية ومصامينها الدلالية. أمّا نحى فعيلما متحدث عن المدلول به فوت بعني شي الصوئية لا غير: ثلك التي يسمعها عنك من كان بحضرتك وأنت تنكلم رهو لا نعرف اللغة التي أنت تتكلم بها، وهي ملك التي تُمثل المظهر الفيرنائي من مكلام فينقله عنك الديديات الكهربائية غير أسلاك الهائف، وتسجّلها عنك المده بمعاطيسة على أشرطه النسجيل، ذلك البناء الصوبيّ هو الأداة التي يبوسل به المتكلم، فهو وسيلة يستحان بها على المحاطة، لدلك كان هو المدلول مه،

ولكنَّ الكلام في حقيقته ليس إلاَّ تغلساً إجرائياً للمخرود الفائم في دهستا، وداكرتما، ووعمنا، ولاوعينا، فهو ساوإن اتصل بحقائق الوجود ووفائعه وكائمانه معنة مها وعير الحية بظل إمجاراً داحلياً بين عدد هائل من القدرات الدهسة لدى الإنسان يعتملها بواسطة ملكات إدراكية مشوعة وآليات ملوكته واسعة. وبين ما هو من كل دلك باشيء معه بالقطرة وما هو شمره الاكتساب تتحلى معالم الطاقة الأدائية التي بميز كل حرد أدعي من الأفراد الآخرين، ونتحدّد درجه الضلاح لتي يأتي كلامه على مناويلها. كل دلك المحرون الدهني المشتق من صور الأشياء الفائمة في العالم الخارجي ومن جهائق الوجود المائلة فيه نقرائها المجرّدة سنستية المدلول عليه.

أما الأشياء داتها، والوقائع دائها، والتجارب التي بعيشها الكائل قبل أن يشتق لها صورة وقبل أن يدرك دلالة اللعظ الدي وصعه أهل لسامه الطبيعي لها د كالعطش والجوع والألم والفرح والحزن والمحبّة والنّعور، وكالوفء والإيدر والتُصحية والنّصح وغيرها ـ فتصطلح عليه بالمدلول فيه.

وهكدا تتسع دائرة فعل الدلالة إلى جهار خماسي، أطرافه، الدال، والمدلول، والمدلول، والمدلول به، والمدلول عليه، والمدلول فيه، وليس الحروحُ من دائرة لمثلّث الدلاليّ المعهود إلى هذه المصفوفة الخماسيّة بذخاً تصبيعيّاً، ولا هو ترف في الرصف والتحليل، ولكنه إنجار منهجيّ سيساعدنا على أن نحفر تحت أهمدة اللعة الموضوع، فيتحسّس جذور التعريف الوظيفيّ الذي أصبح يمثل مرجعيّة المعرفة اللسانية الحديثة.

وبستيميّة اللعة الأداة قد تحرّست تصوّراً آحاديًا في تعريف الواقعة اللسائية، وظلّ المكر اللعوي يدوس بين تعريف الكلام من موقع الدال الدي هو المتكلّم وتعريف من موقع المدلول الدي هو الشامع، وساءً على هذا المقوّم الثنائي جائت التعريفات الوظيفيّة بين قطيين: الحدّ التعيري والحدّ الإبلاغيّ.

إنَّ كلا الحدَّين يُمسك بالفرد في فرديَّته. يمسك النَّصوَر التعبري بالإنسان وهو باطن منكلَم مركَّتُ للحمل المفيدة، بانًا إياها إلى من بحصرته من منافَّ مقصود لداته فنصعي إضعاء، وإلى منافَ حاصر بالاتّفاق فيسمع الكلام المشرث سماعاً فينلهي وهو عافل أو يتنه فيتروَّى

ومملك النصورُ الإبلاغيُ بالإنسان من حيث هو الذي قد صنعُ الكلام من أجله، وتُركّب نُظُمُهُ ليُرسُل به إليه، وبألقت أجراؤه على مقاس حبرته في الأمر

واستعداده في الإدراك، فيتشكّل التعربف احتكاماً إلى إبلاع المراد إليه، فكأنّ ما مقمده المتكلم من جمع وتنظيم وصوع وإفضاح لا يكسب علة وجوده إلاّ منى تنفاه المرسلُ له إليه، والتلقي ليس حفقاً عابراً، ولا هو مجرّد سماع للأصوات، لل هو استقبالُ للمعنى واتحراط في فعل الدلالة.

وهكدا حمل التعويف الوظيفي الآحادي بدورَ امتداداته. فمرجعية اللعة الأدة قد أغبت من شأن الإنسان الفرد: متكلّماً باللعة، ومستخدماً لألتها، وفوصت أمر لهرد إلى الفرد لأنّ التصور التعبيري قد جَعل فعل الدلالة قعلاً تاماً بمجرد استقمة لمعنى في حلد صاحبه، والتُصور الإبلاغي قد أشرك المتلقّي في إنتاج الدلالة لأنه جعن المعنى وقفاً على تحققه في ذهن السامعين ثم على تجليه عبر مداركهم

أمّا ما نزعم أنّه مرجعيّة معرفيّة جديدة \_ وهو إبستيميّة «اللعة الموضوع» \_ فقد أحرجت القائم بالقوة إلى حيز الموجود بالقمل: فالحدث التعبيريّ هو في الحقيقة متصمّل للذي ثمّ التعبيرُ من أحله، والواقعة الإبلاغيّة متصمّنة للذي تولى عملية الإبلاغ وقصد إلى إنجارها، فالكلام رسالة، ولا رسالة إلاّ بمن صبغت من أحله، ولكن التوالح قد حبا وقعه بعمل آحاديّة لتصور، وعند هذه اللحظة من الوعي المعرفيّ يأتي تصورٌ البديل الذي هو تعريف وظيميّ يمسك بالقطبين، قطب التعبير وقطب الإبلاع، أيّ قطب الأداء وقطب لاستقبان، وبين القطبين مسافة ما بين الإرسال والتلقي، وهي تماماً مسافة ما بين لإنصاح والإدراك.

وفي رحم هذا الفصاء القاسم بين القطبين تتخلّق نظمة الممهوم الحديد الذي يقوء من إستيميّة «اللغة الموضوع» مُقام الحامة الولود إنّه مفهوم التواصل.

لتراصل ليس إلاً: ملا بعث واصف، ودول فائض من القول التواصل من حدث هو متصوّرٌ حامع دومانع دينطانق عليه المصطلح إلى حدّ النماهي ولم بعف في المعات دات الأرومة اللاتينيّة ولا دات الاشتقاق الحرماني الأنجلوسكسوئيّ على دلت في بركب الألفاظ بقادر على هذا الأداء التصوريّ المكسر كما بؤدّية بعم العربية بعصل هذا القالب الصرفيّ الذي مأناه صبعة اتفاعلًا

والأرشق أنّ هذا الميران الاشتفافيّ يوفر الصبحة القعلبة ويتنح لها أنّ تعرز تصبعه الاسملة التي هي المصدر فيأني «التّواصل» مصطلحاً تعزّ جنائسه في الأنّسنه الأحرى، ولملك توسّلت كلَّ من اللعة الفرنسيّة واللغة الإنكليزية بعبارة مركبة فيها اللفظ الدال على الإنصال (communication) تسلم الرائدة الاشتغافية الدالة على اللوائح (-inter) ومع ذلك تظل صيعة التفاعل العربية هي الأقدر على الوقاء بالقصد الدلالي في أدفَّ شقائقة لأنّها تتعرّد في التعبير عن الاشتراك من حيث هو حدث إنجازيّ، وهو ـ على وجه التمحيص المتناهي الشراك الطرفين معاً في الفاعية وفي المعوليّة.

#### البحث في الدلالة

سمى الإنسال منذ أقدم عصوره إلى الاهتمام بهده الطاهرة التي اقترل حدّه بحدّها، إذ من فرط النصاق اللعة بالإنسان، ومن شدّة تعلقه هو بها، احتجبت عنه مسائلها، ودقت حتى رقّت مباحثها، وتكاثمت دون معرفتها حُجبٌ حتى لكأن رواسم الوجود قد اعترتها فيومٌ اللعة.

وعلماء اللسانيات أوّل من يقرّون بأنّ علمهم ليس أوّل العلوم التي تحذت الطاهرة اللعوية حقلاً معرفيًا لها، ولكنهم يعلمون أنّ علمهم قد استقل بداته تمام الاستقلال منذ احتط لنفت منهجاً يريد أن يوصله إلى شكّنة اللعة، وفي نعس الوقت إلى غلّمَنة المعرفة المتصلة باللغة، والمراد نذلك هو الوصول إلى صياعة البحث اللغوي في قالب قواني دقيقة، والوصول بوصف معطيات النعة عيما يشبه الصيع الرياضية وتيشر للسانيات دلك نفصل تعاملها المرن مع حركة الامتده والانشاخ، ولكن شيئًا من ذلك ما كان ليحصل لولا ما أقلمت عليه اللسانيات من تحليص البحث اللغوي مما كان يمازجه من أخلاط، وما كان يماحكه من إيمارات تمد عليه من منازل وجودية أحرى، فتُعَلّمه من شوائب المتعلقات الحرافية والأسطورية، منازل وجودية أحرى، فتُعَلّمه من شوائب المتعلقات الحرافية والأسطورية، واستصف حداوله معيداً عن النقديرات الغيبية والتأويلات النفسية الموعن نعصه في المؤونات الشعرية.

لقد عملت اللسانيات على تمحيص البحث اللموي في أنساق فاحدية ومكوّنات محدّده للظاهرة التي هي مدار سؤالها ولئن امتثلت اللّبي الصويبة ولصرفية والنحوية امتثالاً رحماً فإنّ السية الدلالية قد وقعت عمله بابته عافت المعرفة الإنسيائية، فاستعصى المعنى على الصبط، واقتتع عن التعنين، وتواتى عن

ليجرب الاحتباري، فارندُ الفكر النظري على مفولة الشُّكُلُّنة معاودها حياً ومشكَّ مي صلاحها وسلامة جهازها أحباناً كثيرة أحري

وكأنّما ارتفع من رحم اللغة صوت يُعدوس على جر المعنى إلى ورُشة لاحسر، ويُحدر العلم أنْ يدحل بالدلاله إلى مصفوفات الآلة: سواء أكانت آلة تصبب كما في الضوئيّات، أم آله تُرتّب كما في الضوئيّات، أم آلة تصبّف كما في الحدريّات، أنلا يحق أن مصادر على أنْ عباد المعنى إلى حدّ الجموح هو الذي كن سبباً في الرخم الذي عرفته اللسانيات في تولّد النظريّات بعضها من معض، وفي تعاقب المدارس بعضها ثلو بعض؟

لقد دحلت اللسانيات اللمة من مافذة الاستعمال بعد أن زُهُدت في المعيار، وذلك بحجة أنَّ طواهر الكلام ومستوياته ليست إلاَّ وليدة التداول الذي هو نُسُعه وماء لحية في كل شرابين الظاهرة اللعوية، فالمعيار جملة من النواميس ترسم الاستعمال وتضبطه، ولكن الارتباك المعرفيّ يتمثل في أنَّ اللعة جارية على الاستخدام، قائمة على التطور، نزَّاعة إلى مُساوقة حاجات الإنسان وتقلب صنيعه في الزمن والمكان.

رن المعيار مع أي لسان من الألسة المشربة وفي أي حقبة من حقب الحصارات لا يتسنى استباطه ولا يسلم ساؤه إلا إدا افترضنا أن استعمال الإنسال للمة قد توقّف في لحظة الوصف والتحليل، وأنّ منهج الاستقراء الناقص قد ارتكز على حقائق من اللمة تتشكل على مُحمل الثبات،

وثن كانت البية البحوية والبية الصرفية أكثر البنى اللموية استقراراً وأكثرها منعاً لدلك مردها لسلطة المعبار، وكانت البية الصوتية في صرفة وسط بين للدن والتحول، فإن البية الدلالية تُشكّل بين البي اللموية البية الأكثر سيولة مع مرمن، والأشد رشقية مع الاستعمال، فهي بناء على ذلك أقل البي الصياعاً لسلطة المعبار وما انفكت جهود اللسانيس تنوالي لتطويق المعنى وبأسس معرفة صارمه يُوث بها في أمره وفي هذه الزاوية المحجوبة يثوي المأثم النشوئي الذي سنطل للسائيات سسب تقديرنا تُجرُ شعائه، لأن القصام جلي من العابة المعرفة وهي الشكدة التاقة والوسيلة إليها وهي سياح المعنى في اللغة.

القد كان للشضيد الرّباعي الذي أقامه المدارس اللسانيّة بحصوص البّي

اللعوية فصل كبير على منهج البحث في أمر الكلام، واتصحت فصائل هذا التصنيف عدما أحكمت المدرسة التوليدية اليّات التحليل بين التي الطاهرة والتي الحقية، وأصبح من المسلّمات أنّ الكلام الشريّ يترتّب في مصعوفات متاصدة مصدة الأصوات ومنضدة الصبح اللفظيّة ومنصدة الساظم المحوي، ثم حي، إلى المنية الدلالية وقبل إنّها عصارة التواليج القائم بين السّالمات حميعاً، ولكن التوليديّين لم يتساءلوا .. وهم الدين كان ديلتهم الاقتراب من التشكيل ادرياضي ما أوصلهم إلى ذلك الجهد \_ لماذا استعصت الدلالة كلّ هذا الاستعصاء، ولماذا تمرّد المعمى على الرسم البيائي الذي يستوجي حافزه من المُشخر التقريعي دليني المعمى على الرسم البيائي الذي يستوجي حافزه من المُشخر التقريعي دليني المعمى على الرسم البيائي الذي يستوجي حافزه من المُشخر التقريعي دليني المعمى قبل أن يتبروا باحثين عن الحلّ في جوهر العقل لذى الإنسان لديهم بعقدة المعمى قبل أن يتبروا باحثين عن الحلّ في جوهر العقل لذى الإنسان كيف تركّب؟ وكيف سبق له أن اكتسب اللغة فتشكّلت مداركة بمقرّماتها؟

إنَّ علم الدلالة - عيما بدهب إليه - ليس علماً بموضوع، وينَّما هو عيم بطرائِق تصوير الموضوع، فهو لذلك علم بكيفيَةِ قبلَ أنْ يكونُ علماً بمضمون، بعي أنَّه بحثُ في المعنى وليس بحثاً عن المعنى ولا مراء في أنَّ عالِم الدلالة لا يبدأ عمله إلا وقد عُرفت الدلالة وعُلم المعنى، فيأتي هو ليستكشف كيف تم حصول المعنى، وما هي الآليات التي سمحت بتحقق الدلالة على الوجه الذي كان يراد أن تتحقق عليه، أو كيف حصل للمهم أنَّ انحرف في المقاصد التي رُسمت مدءاً وانزاح القواصل عنها يميل صغير أو يميل كير؟

والحقيقة أنّ الاستعماء المنهجي يرجع في تقديرنا إلى تدندب معرفي حصل بحكم تعنّت النواة الإيستيميّة الأولى لمجال الدلالة: فالنّس الصونيّة وانصرفية ولحوية هي في واقعها مزدوجة الملمح بين ما هو مدلول به وما هو مدلول عليه، فدلك احتص علم الأصوات في منطلعه بحقائق التشخيص الفيرنائي سوء مع لصوئنات الأدائيّة أو مع الصونيات السمعية، ولكنّ علم الأصوات الوظيفي دا المعرف عنه بالفونولوجيا والمعرّف عند بعضنا بالصونميّة بيحث في نحوّل العنصر الصوتي إلى عامل محلّد للمعنى ومدفّى لقوارقة، وعلى هذا دارت مباحث العويم، أو قلّ مناحث الصوئم، وفي هذا المتعرج اردوجت النواة المعرفية واستوت الدلالة جزءاً من لوحة التشريح على منضنة البية الصونية

وكدا الأمر مع الدية المورفولوجية أو لدقل دنية الألفاظ ككائدات قاموسية، وما الدحث في اللفاظم ما استناداً إلى مفهوم المورفيم أو اللفظم ما إلاً احتكام إلى سبطه المعمى بلا مراودة. والأكثر امتزاجاً والأدف توالجاً هو البحث في قوالم سه الألفاظ بعسب حصائص كل لغة، وهو ما يقرصه انتماء اللساد إلى فصائل اللعات وأسرها، والبحث في الموالم المورفولوجية ما أي فيما يصارع الموازيل الصرفية مو بعث في الأمود الذي يُسكب فيه الحاص ليتحول إلى عام، فكل استقراء للموازين هو سعي إلى النُفدجة، وهي أول خطى التشكيل الرياضي،

وكيف لا يرد على حاطرنا البحث في دلالة الصبح الضرفية مما هو عمادٌ من اعمدة فقه اللمة العربي، ولا شك أنّ اللسانيات في صبحتها العالمية قد وقفت متأرجحة حيال العلم المماسب لهذا وهو المورفوتولوجيا، لأنه لم يجد مجاله لحصب حينما فلين على اللمة الإنكليرية واللمة الفرنسية، وربما على غيرهما أيضاً من النعات، ولو أنّ مدرسة لسانية قد استقصت أمره من خلال اللغة العربية لكال به بين فروع الشجرة اللسانية شأن آخر غيرُ الذي له اليوم، والمهم هو أنّ البحث في دلالة الصبغ الصرفية يمثل محطة أخرى من محطات الإشكال المعرفي لمحال لذلالة، فهو نواة أخرى وقد تقرقعت مكوّناتها الفيزيائية واللهية.

وعلى نصل الوتيرة مقيس أمر علم التركيب، فالبحث في بماء الجملة هو بحث في علاقة الألماظ ومردوده بحث في علاقة الألماظ ومردوده لدلالي، وهذا ما يجسّمه مفهوم الوظيمة النحويّة في أيّ لمة من اللمات البشريّة أحدَّنَه، وعلى أيّ بمط من صبغ الكلام طبقته. وليس أوضح في هذا المحال من باب ترتيب عاصر الجملة كما يُقربه أهل العربية ضمن أبوات المحو، وليس الأمر بوقف على خصائص لسانهم دون غيره من الألبية الطبيعية كافة.

والمهم هو أنَّ نصلُعاً قد حصل في النواة الإنسنيمية الأولى لموضوع للدلاء، وتفرقعت شطابا المعنى بين قروع البحث اللساني، ولما جيء إلى إرساء سحت في الدلاله، وتسويته علماً قائماً بنانه، تعثّر جمع أشنانه دون أن يهتر معمار المعرفي لكرمات المسائل اللسانية تعني البحث في الصوتيات والصرفات وللحدي، وللحويّات ويتضح هنا كيف ضافت التصنيفات الجاهرة عن رئيفته المعنى، ويتجلى كيف كان الأحرى أن تُدرج الصوتيات المحص والصرفيات المحص

وأنساق تركيب الكلام كلِّها جميعاً في حانه المدلول به، ثم تُدرح دلالة الأصواب ودلالة الصبع والوظمة المحويّة في خانة المدلول عليه يفصل منهجي حاسم.

ومع كل ما سلف يبقى إشكال الدلالة قائماً من الباحدة المدندة، ويدى معة الشنب المعرفي بقعل المماحكة الصهجية التي آلب إليها الأبحاث في الكيمة وهي قائمة الكيان، مستوية التركيب، ككتلة متجمّعة من المعنى عناصرة شتى وبدؤه واحد وذلك ما حصل مع المعجمية بكل وجهاتها العملية: من جمع ألفظ البعة وترتيب حداولها، إلى صباعة المعجم، إلى ضبط التعريف وقضايا الحذ فيه وعير بعيد عن هذه المماحكة المعرفية البحث في حصائص المصطلحات التي يمتار بها كل حقل علمي، وكيف تشأ المصطلحية داخل اللغة وكأنها مواضعة عرفية قد زحت بين حنايا مواضعة عرفية أخرى.

لقد تعدر على علم الدلالة أن يدرك مستوى التشكيل الصوري الذي بدغته لعلوم اللسائية الأحرى، وإحكام بطربة المعنى ليس أمراً متعدراً في حد ذاته من المناحية المعرفية، ولكنه يظل رهين رمق للنصدع المنهجي والتصنيعي للدين عرفتهما اللسانيات منذ تعجّرت النوى التي تتشكل منها الدلالة، ويتأسس عليها بالتالي العلم الذي يبحث في المعنى.

إنَّ إحكام نظرية المعنى يظل أمراً ممكناً، فالمستقبل يحبَّى، ثورات معرفية محتملة في محتلف العلوم فتطور البيولوجيا المصيية قد يساعد على فهم المستوى المعني التكويبي للظاهرة اللعوية، وهذا قد يمهد بدوره إلى إدراك بضم المعنى، كما أنَّ تكولوجية الإنسان الآلي، ومحاكاة الملكة اللعوبة لدى الكش لأدمي، لمما قد يعبى على مزيد كشف الظاهرة اللغوية في محانى، المعنى وإدا قلله مبدأ ترويص الدلالة على الثقفجة النسقية فإنَّ مصير اللسانات سيحصع بدوره إلى احتمالات عديدة يصعب التكهن بها في عياب تصور واضح لإمكانيات نظور سائر العلوم المحايثة الأخرى: الدقيقة والنسبة من فيربائية وإنسانية. فالمسانيات بعج على بخوم علوم كثيرة منها ما هو مدرج في صنف العلوم الصحيحة ومنه ما حج بعينها منه الأدى، وهي على مدً عطية ثنائها خيراً

ثم إنَّ العلم بأثر بطبيعة موضوعه، وموضوع اللسائيات اللعه، واللعة

مؤسّسة اجتماعية حبّه بمنطور على الدوام. فهي موصوع عبر ثابت، فلا يمكن وصفه والفراع من وصفه لا سما وأنَّ علم الدلاله لا يدرس اللغة من كل جوانبها، فهو بطل في حاجة إلى نتائج الاحتصاصات اللسانية الأخرى، ولا بمكن الاستعباء عن اللسانيات إلاَّ إذا أصبح علم الدلالة هو اللسانيات، أي إذا بعير محتوى العدم أو تعيّرت حارطة العلوم اللسانية هند فجر قطيعة إيستيميّة أحرى

#### الدلالة والإشكال المجمي

يعل الحرص على إحكام بطرية المعنى غاية كل المباحث اللعوية، وعلم لدلائة هو الآن أكثر فروع الشجرة اللسائية تعلَّفاً بهذا العرص ولكن قصوره عن إدر ك عابته هو الذي يظل في نفس الوقت حافراً يدفع العلة المعرفية التي تستقيم على معمارها إستيميّة اللسائيات بأكملها ودفعاً يمُدّوها بنسق متجدّه، ولئن تعين على البحث اللغوي \_ من الوجهة المبدئية \_ أن يجعل في تقديراته الاستشرافية حتمالاً راجعاً لإدراك غرصه وهو السبطرة على الدلالة في تمدحة بسقيّة فهنه معمول حملاً في بفس الوقت \_ من الوجهة القدية \_ على أن يرى في ذلك إبدانً بتحوّل إستيميّ عميق، بل قد يواجه البحث اللسائي انقلاباً معرفياً تتعيّر فيه الأدوار بموزّعة بين عروع المعرفة الإسائية قاطبة.

إنَّ قصية المعنى في الدراسات الفيلولوجية الفديعة قد انحجت تحت ستائر لمكر المثاني لأنها انحرطت في ثبائية الجوهر والعرص، وهي تركيبة الروح والبحسد، وفي جدلية الساطن والنظاهر، ومن هذا الباب حوّل سؤال السعس ترخحت قضية التوقيف والاصطلاح، وتوطفت مسألة المعيار والاستعمال ولكن لمعويس من حيث هم ثن هم لم يخملوا على كواهلهم سؤال المعنى بالحدة التي حمله بها النقاد واللاغيون وشراح النصوص المقدسة.

ثم كان إعراق البحث اللغوي في المنهج التاريخي، وكان إمعان فقه اللغة المعارب في استقراء تاريخ الألسنة البشرية بحثاً عن ذلك اللسان المصفى الأوحد لذي تشعب بأديباته ميبولوجيا الأميفين، وكانب المطية الأولى في مركب البحث لتاريخي المقارب هي الضوبيات، وبلغ اطراد التعليات الصوتية ونواتر استحام بدائمها التاريخية في اشتفافها من لغة إلى أحرى حداً جرم معه الدارسون بأن انظواهي الصوتية تسلك شيل الفوانين المطابقة للقوانين الفيزيائية.

ثم كان البحث في الكلمة: في اشتقافها التأثيليّ أولاً، ثم في نقلب دلالابه ثما. وإذا بالمعنى بطقو على سطح الوعي اللعوي حادماً لا محدوماً، وفي هذا المقرق بالتحديد، وعلى أرض مواقعة المنقاطعة، بمجر البوم حفرياتما المعرفية لحؤكد أنّ المعنى قد كان النواة الثاوية حلف كل الاستقراءات التاريخية، حتى ينتهي ما المعلف إلى اعتبار المعاجم الناريخية بافدة معرفية تُطل منها علوم فقة المعة عنى إشكالية الدلالة في حركتها المتعاقبة على محور الرس، وبين العينة والأحرى تضمى بواة الإحساس بالمعنى في إيستيميّته الناطقة باسم العقل اللعوي الخالص

لقد دأبت العلوم الإنسانية على أن يتقيد كل واحد منها بموضوعه تقيداً مغرداً، وكانت ترى في هذا الاطراد سياجاً مانعاً يحمي حصوصياتها المعرفية. أما مسألة المنهج فكانت في منزلة آخرى من حيث صرامة الارتباط: للمنهج أثر بالغ في رسم ملامح العلم، وقد يكون له الحظ الأوفر في إرساء قواعده الأولى، ولكن حركة المعرفة في تطورها اللاحق كثيراً ما كانت تبدي تسامحاً مع الاستقر والكن حركة المعرفة في تطورها اللاحق كثيراً ما كانت تبدي تسامحاً مع الستقر والمنهجيّ، لذلك تغلبت كثير من العلوم بين تقديرات منهجيّة منباينة قد يصل تبينها إلى حد المضاربة، ولذلك أيضاً طافت كثير من المناهج بين علوم شتى، وكان الواحد منها كلما حل آلة إجرائية على حقل معرفيّ أحصبه، ثم جنى منه حصوبة الواحد منها كلما حل آلة إجرائية على حقل معرفيّ أحصبه، ثم جنى منه حصوبة عديدة، حتى إنَّ بعض الرقى التي هي في منظلمها منهجيّة محضٌ كادت أن تصبع مضموناً معرفياً شأن ما حصل مع البيوية التي تحلّقت في رحم البحث النعوي،

ومن يرصد حركة العلوم الإنسائية ـ من موقع الاستفسار الإشكائي المصحوب بالمراجعة النقلية ـ وهي هي مذها وجزرها بين مادة النضيمون وآلة العسهج يرّ أنَّ كل واحد منها يراوح باسترسال بين مسارين؛ مسارين مسارين مسارين الرائم وألمت بين سواة المحققة لموضوعه بحو المكونات، وهي العناصر التي كرّبته وألمت بين أحرائه، ومسار ينجه فيه من النواة بحو المركّبات، وهي العناصر التي تركب هو عليها، ومكون ما أسميساه بالنواة الإستيميّة هو بالتحديد بقطه النقاطع بين المسارين، أو لمل هي المنطقة التي تقع عند بوالح الدائرتين بوضعهما مركري إشعاع منهجي وحفلي تميّز بوعي من الوجهة المعرفية.

هذه النواه الإيستيميّة في مقامنا هي المعنى من حيث هو موطى، الإسهاط عند الطلافيا من المدلول به صوب المدلول عليه، ثم عند تحرّكنا من المدلول عدم صوب المدلول به. وعدما انته تشومسكي إلى تعاظل المسألة الدلالية وأبال عن تصوره لمرتبها مراحعة، وجاواهم اللغوي، ثم انفقع أتباعه المنتصرون لرؤيته يقون احترار ولا مراحعة، وجاواهم المستنشقون لاستلهاماته التوليديّة فراحوا جميعاً يؤسّسون للنتصيد الذي يجعل الدلالة ثمرة تُستحلص من خلال سية الأصوات فسية الفسخ فيه التراكيب النقلمية، لم يُلْر ، ولا هؤلاء كاتوا يدرون ، أنه صادر على المحهول ور من على المتعدر، فقد أمهل موضوع المعنى، وأجّل الخوص فيه، رياحا يستهي حسم قصابا ما قبل المعنى حسب تصوره، وهما إمهالٌ وتأجيل يقشرهما هاجس لمنهج، ولكن الهاجس المعرفي يقصر عن الشفاعة لهما.

مموطى، القدم الأوّلُ مع أوّل إيقاعات الصوت في الجهار اللعوي إنّما هو وثيق الصلة بالدلالة، فالمعنى هو عتبة الدخول إلى نظام الكلام حتى من وجهة النظر التوليديّة التي خُقٌ لها ولأهلها أن تفخر وأن يعجروا بأنّ رؤيتهم قد أزاحت ركماً من الإجحاف ألحقه البيويّون والتوريعيّون بالبحث اللساني،

ثم إنَّ تشومسكي \_ في بداية أعماله الانقلابة \_ قد ظن أنَّ الفعاب من لصوت إلى الصيغة إلى التركيب فإلى الدلالة هي الطريق نفسها التي يسلكها عبره مقتعباً فيها المنهج المقابل، ومنطلقاً من الدلالة نحو الصوت مازاً بالتراكيب فانصيغ. وتُخيِّل أنَّه لم يعيِّر الطريق المسلوكة وإنَّما تصرَّف هي وجهة المسار، ولكنه فم يقطن منذ البداية إلى أنَّ تحويل الاتجاه في المنهج هو تغيير لحوهر لبحث في علاقة العلم بموضوعه، وارتباط العقل اللعوي بالعقل الحالص

إنّ البحث في المعنى كما اصطُرَ التوليديُون إلى الحوص فيه قد حوّل إطار عدم الدلالة إلى إطار الثداول في الدلالة، وهو ما أفرز بعدئد البحث في المطاب ولمرخ المعرفي هنا هو مدى استقامة هذه المشاة مع المشاة الأحرى وهي اللعة و لكلام عدما لا شك صه أنّ علم الدلالة هو قرين المدلول عليه أكثر مما هو قرين المدلول مد قبي لحظة تماهيه مع المدلول عليه، لللك فهو صنو الكلام ولكنّ المعنى يُطلُ علينا من جديد ليسائل من حديد عن موقع الخاص والعام - أي مرفع المودي والجمعي - بين حنايا إيستيميّة اللغه.

إِنَّ معطة معطع الإنجاز العردي مع المخزون الجماعي هي اللحظة الدلاليه،

وهي بالتالي تواه المعنى في العقل اللغوي كما محاول حصرها العقلُ المجريديُ المحص. فالأصوات التي يتكوّن منها أي لسان من الألسنة الطبعبة يصفها النعوي ويوسم حدودها السائلة، ولكنّ القرد الناطق مذلك اللسان ينطق مها ويؤديه على المموال الذي يُطْبعها بحصوصياته الفرديّة، لذلك يستطبع السامع مع الألمه أن يعرف الشخص المتحدّث وإن لم يكن يراه.

والتراكيب يستصعي النحاة بناها ويحدّدون قوالبها بحكم انتظام عاصر الكلام على سلسلة الترابطات الوظيفية، ويأتي المرد لينجز العبارة ممتثلاً لوصايا النحو، ومتصرّفاً مبدعاً يبتكر عُدُولاته التي قد تطّرد فتصبح نسقاً من الأنساق المشروعة في نظام اللغة. وفي كلّ تلك الحالات بتبيّن الخيط المعرديّ من الحيط الجمعيّ، وتتماثل في نظرنا حطوط الفصل بين نظام اللغة المعيية وأسلوب العرد في إجرءته عليها، أما مع الدلالة فعير متبسّر أن نقصل فيها دواة الخلية الإبستيمية عن محصولها هيُولاها، وعيرٌ متبسّر أن نعزل محصول الكلمة من المعنى الجدري عن محصولها من المعنى السياقي، ولدلك عرّت قصية التعريف في مبحث المعجميّين، وتمرّدت مسائل الحدّ في الجدولة القامومية ولم يكن لحوء بعضهم إلى العصل بين لمعنى المعمى للألفاظ ومعاها الشياقي ـ نحت مظلة الدلالة الدائية والدلالة الإبحائية ـ إلاً تفيّة من تقيّات المنهج في مباحث الكلام.

إنَّ لحظة الانصال بالقاموس كلحظة النمامل مع أيّ مادة معجميّة: كلتهما تستكمل الرعي بإبستيميّة المعنى، وهو وعي مأتاه الإحساس بتماهي المدلول به ولمدلول عليه عقب الإحساس بقلوة كليهما على الانعصال عن الآخر، فأت تراجع القاموسُ تبحث عن معنى كلمة لم يستى لك أن صادفتها، ولم يسبق له أن صادفتك، ومصادفتك لها غير مصادفتها لك كما قد تعلم، فتدحل إلى كشّف المعة على أيّ نسق من أنساق السويب تَرقّب، فتمتثل لما رُسم لك من مسالك وأنت على مين من أنّك واجد ما أنت ناحث عنه، وهو هذا المدلول بها، ولكنك أنن بقساً في عصمتك بالمدلول علمه، فقد تُلفيه غربياً، وقد تُلفاه أليما، وقد يعن بك معه ما يزمد سعيك إليه ارتباكاً، وقد تأخلك على نفسك شدة لأن عارضاً قد طرأ على الداكرة لديك فتعرف أنّك تُعيد الكرّة مع القاموس في شأن بلك اللفظة لمرة على الداكرة لديك فتعرف أنّك تُعيد الكرّة مع القاموس في شأن بلك اللفظة لمرة في رائعة أو رابعة. وتلك لحظة من لحظات الوعي بأنّ للمدلول عليه وجوداً مقارق لوجود المعلول به، ونلك هي أيضاً لحظة الوعي بأنّ للمدلول عليه وجوداً مقارق لوجود المعلول به، ونلك هي أيضاً لحظة الوعي بأنّ للمدلول عليه وجوداً مقارق لوجود المعلول به، ونلك هي أيضاً لحظة الوعي بأنّ للمدلول عليه المعنى.

وقد مأبي القاموس سأله عن كلمة أنت تعرفها، وأنت تستعملها، وأنت نعرف لها عدداً من الدلالات السياقية، ولكنها صادفتك في سباق لم تُلْفِ شناً مما معرفه لها مطابقاً لما مقصه، أو لما يبشر الاجتهاذ في قبول معناه، فستفتي المعجم وكأنك ستمشى أن مصح من دفتيه الاسمقراء الكامل، والحال أنّك معلم أنّه نُسي على الاستقراء النقص في الدلالات، والذي فعله جامعو اللعه هو صنو ما فعله المحده في هذه النباب بعض الكل يُغني عن البعص الآخر، لأنّنا بالبعص مدرك الكنّ كما فو ابنا استكمانا كلّ الأبعاض والسبب في ذلك الاستغناء أنّ المعجمينين - كالمحدة و أدركوا الأبعاض جميعها لسقط عنهم هم البحث عن صياعة الكلّ.

وإد أنت تبحث عن معنى يتواءم والسياق الذي أنت معه فشأنك مع اللهط شأن حديد أنت ماسك بالمدلول به وهو عير عربب عنك، وأنت قابض على المدلول عليه من أحد أطرافه ولكن بعص أطرافه الأحرى قد أطنت منك، فهي ردن لحظة معايرة من لحظات الوعي بانفحار دواة المعنى وتوزع شظاياها الدلالية.

ولكنك قد تلجأ إلى معجم اللعة تتجزى أمرَ لفظة هي ممّا ملكته، وقبلتُ ستعماله، وطالت عشرتك معه، ولكن لا لأمر قال في لك أن تعاركها، وتحصم لغفة في شأنها، إما لحاحة في الدلالات طرأت تربد أن تحطها بمصطلح يتداوله أهل لذكر في حورة علم من العلوم، وإمّا تحت وقع حالٍ شعريّة تلبّستُ بك فرّخت تُعرّج عن فينهها، فعدت إلى القاموس تستعتبه أمرَ المجارات التي منلكها دلك النفط في غرف أهل اللغة، وتتحاور مع الشواهد الواردة حتى تتبين القرش الله ثي أمر الاستعارات لكي تصوع مصطلحاً أو تُضْتع صورة فنيّة

وثنت من الأحرى ملحظة من لحظات الوعي بأنّ المدلول به بين يدبك كارع، تُجري فيه أحلاطاً من سوائل المدلول علبه، بل أمرَاحاً من المدلولات علبه، وفي كل الأحوال فأنت بحضره قامُوس اللغة لا يفتاً أمرُك متراوحاً سن حصين متحدث إليك وكأنّك عالم باللغظ المدلول به من حيث هو ملفوظ لا عير، ويُحدّنك عنه كما لو أنّك لا تعرف من أمر معناه شيئاً، فكأنّك على صدة بالمدلول به وعلى غير صلة بالمدلول علبه، فيحاطبك فاصلاً لك هذا عن فاك، وبغير هذا الباريل العائص على إستيمته المعنى لا يستساع أنّ معاجم اللغة - في كل الألسنة ما تأتيك باللفظ، وتأثيك بدلالته، وتأثيك بالشواهد المنتعاة من فحول

الكتبة مُعدَّم لك التعريف المستخلص من الشاهد، ثم تأتبك بذاك الشاهد استدلالاً على صواب ما استخلصتُه سلفاً منه.

فكلَّ المعاجم تحدَّثك عن معتى الألماظ وتريد منك أن تصطع لنفست حالة ذهبية نقبل فيها أنك بعرف اللفظ فتنحث عنه، ولكنك تحهل المعنى \_ كلَّه أو بعصه \_ ثم نأخد سبيلك إلى معمار الدلالات خطوة خطوة، ومع كل المحلى تربح عن نفسك ستائر الجهل بالمعنى ستراً فستراً، حتى تنتهي وقد أصبع المدلول به لديك \_ وهو اللفطون، فتنجعُ في احتبار لديك \_ وهو اللفطون، فتنجعُ في احتبار قراءة القاموس وتوقّعُ بالتالي على فَلاح أهل المعجم في الامتحان الذي اجتازوه عد تأليمهم للقاموس، ويكون الجميع قد وُقَفرا فيما اجتاروه لأنهم الحرطوا في سق التواطق على إيستيميّة المعنى.

### العربية والعرفة الحديثة

إنّ البحوث اللغوية الحديثة في أرقى محالات العلوم اللسائية المتصورة دكما أسلما \_ تتجه صوب مجال بالع الدقة هو مجال الإدراك، ويَأمل السائيون أن يصلوا من حلاله إلى مويد الكشف عن أسرار تعامل العقل البشري مع الظاهرة المغوية وذلك بالجمع بين حقائق ثلاث كثيراً ما كانت تُعتبر فرضيات متدورة لا يجوز لصاحب نظرية أن يصادر عليها مجتمعة الحقيقة المضوية وهي المتصبة بالمتركب البيولوجي والميزيولوجي والمصبي الذي يأتلف منه النّماع البشري، والحقيقة المعسية من حيث إنّ الإنسان \_ أيّا كان جسم وتاريحه، وأيّا كانت لعنه وتلفيته ما يتجاز الكلام إلا وتحرّكت معه كلّ مكوّناته الوحدائة والشعورية، وتضافرت للجدته سائرٌ مُرَكّباته الروحية المضمّرة، والحقيقة البحوية ابني هي وتضافرت للجدته سائرٌ مُرَكّباته الروحية المضمّرة، والحقيقة البحوية ابني هي تصورة المثلى لائتلاف كل العناصر التكوميّة المتصافرة طاحل نسيح الكلام وانتي مسأ من الحرف بكل مميّزاته الصوبية ثم الكلمة ثم الجملة النائة المعبدة.

إنَّ البحث في مجال اللسانيات الإدراكية بمثل اليوم مُفلة بوعيّة بهذا الانصهار الثلاثي بس قلك الحقائق الثلاث التي أسلمنا، ويعثل كذلك فمرة كنفية أحرى تنجسم في محطي الحواجز التي كانت قائمة بين ثلاث نظريات كبرى في محال عدم الدلاله، كلَّ واحده تُركَّر على فرضيّة أساسة: الأولى نعير أنَّ معتاج الدلالة هو المعنى المعجمي كما استقر في الذاكرة الفرديّة والجماعية، والثانية تعتبر أنَّ

مساح الدلاله هو المعنى السياقي عندما يدحل اللفظ في تركيبه الكلام، والثالثه لم كالدر إلى المعناح المعامي بالاحتكام إلى لحظة النداول الفعلي بين لمتحاورين باللغه

غد أنجه النحث إلى الكشف عن النظام النحوي المجرّد الذي يحكم ألبّات كلّ لعة طبيعية، ثم أتجه نحو تقضي ما يقوم بين العمل البشري والظاهرة النعويه من آلبّات التركيب ومسوّعات الإدراك فيما أطلق عليه النحو الكلّي وهذا هو مشروع المعرفي الجديد لعلم اللسانيات والذي تستعين في إنجاره بالنطور الهائل الذي عرفته العلوم الحاسوبية في صرب من المقايصة. فيعد أن كانت البسانيات علماً حادماً للحاسوب يحاول اللسانيون أن يتخذوا من النكولوجيا الحاسوبية أداة تخدم حقلهم المعرفي لتطوير الظرية اللغوية العامة (5).

إنَّ علم اللسانيات يقف البوم في معطف حاسم إذ يمرّ بلحظة معرفية حرجة، دنك أنه يبحث عن أنمودج من الألسنة الطبيعيّة يُمدّه بما لا تستطيع اللغات العالميّة السائلة الآن أن تمدّه به على الوجه الأكمل، وإما لعلى يقين جارم بأنّ البعة العربية مؤهّلة تمام التأهيل للاصطلاع بهذه المهنّة العلميّة الدقيقة فهي أولا وقبل كل شيء لعة إعرابيّة، ومن المعلوم أنّ تاريخ الألسة الطبيعيّة قد جمع بلعديد منها إلى أن تتحوّل من لعات تعتمد الإعراب من تعيّز أواخر كمماتها بحسب مواقعها في سلسلة الكلام وبحسب ما يُنجم عن وظائفها المحريّة م إلى عدت قد تحقمت عن ظاهرة الإعراب، وهو ما يستى في المعاهيم العلمية الدقيقة بالابتقال من حابة اللعات التحليليّة وأهمّ لعة إنسانية مرّت بهذا التحوّل في اللغة اللانبيّة التي انسلمت منها لعات غير إعرابيّة كالموسيّة والإيطائيّة والإسبانيّة.

والسبب الثاني هو أنَّ اللغة العربية لغة اشتعافية لأنُّها نعتمد الحركه الداتية في

أنضح ذلك جلباً في آمر أعمال توام تشومسكي اللسانية، البرنامج الأدتوي"
 The Minimalist Program. M 1.7 1995.

رقد عالج هم طرية المبادئ، والمتغيّرات، ثم الاشتعاق والتعيّل، ثم البردامج المعتصب الأهمى في النظرية اللسانية، ثم المقولات والتحويلات

 <sup>(</sup>a) سيصدر هذا الكتاب ضمن إصفارات دار الكتاب الجديد المتحدة - أعام 2010

توليد الألفاظ يعضها من يعهن، وهو أنمودج متمتر تماماً من أنموذج اللغات المست: العربة المشهورة والسائلة كالإنكليزية والفرنسية، فكلناهما من النفات المست: فلانضمامية نماماً كاللغة الألمانية التي تلهب بهله الظاهرة إلى أقصاها إذ تتشكل الكلمات عبد توليدها تواسطة الخصيصة الالتصافية المسابعة وتتأنى ميرة بنعة العربية هذه بحكم أنها تجمع النبمة الاشتقافية مع النبمة الإعرابية مما لم يجتمع على صبيل المثال في اللغة اللاتيبية.

والدعامة الثالثة تتمثل في أنَّ العربية هي من أقدم اللعات التي حافظت على بيتها التاريحية التامة، ذلك أنَّ التاريح لم يسبق له أن حذثنا عن لعة غُمَّرت أكثر من سنة عشر قرباً دون أن تنسلخ إنَّ في بنيتها البحوية وإنَّ في أسبتها الصوتية والمسرفية والمعجمية، واللعة العربية مشهود لها - بتحقيق المؤرجين - أنها معد مطلع القرن الحامس للميلاد قد استوقت منظومتها النحوية التي جاءتنا عبها، بن واستقامت لعة توثيقية تُدوّنُ بالحط كما ذلت على ذلك شواهد القبور التي تم اكتشافها، وللعربية مسرلة تاريحية حاصة بين مبارل اللعات السّامية بحكم عومين موصوفية تظافرت على إحلانها منذ كان أولُ دِكْمٍ للعرب في أمّهات التاريخ، ويعود إلى القرن التاسع قبل الميلاد<sup>(6)</sup>.

والسد الرابع هو أنّ اللغة العربية قد وصلتنا معرّرة بعلوم غزيرة طرقت بها فألمنت بمنهى أسرارها وكانت من صروب العلم الحالص الذي قد استوفى أشر ط المسهج الموصوعي الشامل. فعلوم العربية كما صاعها أعلامها قد أدّت الاستنزاء حقّه بالجمع فالوصف فالترتيب، وأعطت الاستساط واحمه من قياس وتجريد وصوع للقوانين المطردة، ثم أسلمت أمرها للانتظام السفي فأوقته حقّ لتحليل وحق التعليل، فكان أن انبثق من كل ذلك منظومة صورية هي أقرب إلى المعمار المنطقى المتماسك.

ثم إذَّ اللَّمة العربية هي لغة حيَّة متداولة سواء في مجال المؤسسة الترموبة أو

<sup>(6)</sup> يمكنا الديعد قراءة كثير من النحوث المتعلقة بالشامئات من وجهة النظر التي بعرضها، من دلك ما ورد في كتاب ولمستون الماريخ اللمات السامية، دار القلم، لبنان، 1980، أو كتاب سبب وهيبه الحاري من الشاميين إلى العرب، مكبة الحياد، بيروب، 1979.

لإعلامة أو صمن دواتر المؤسسات الرسمة، وليس شيء من ثمار الفكر والعلم و لثفافه إلا وهو مصوغ بها، فصلاً عن أنها اللعه الرسمية المعترف بها صمن مؤسسات العمل الدولي والأممي،

من كل هذه الجوانب تمثل اللعة العربية شيئاً ثمياً بين أيدي العلوم الإنسانية ولا مبيما الماكف منها على استكشافات الحقائق الإدراكية الحديدة من حلال أرقى المماذح اللغوية وأكثرها غزارة واستكمالاً وتجريداً. ولسنا بمجارفين لو زعمنا أن أكبر فريصة تقع على عاتق أبناء لعة الصاد من هنا فضاعداً إنما هي استثمار تجربة الإنسان العربي مع لعنه في أثم أشراط الإفضاح بها كي تقدّم للمعرفة الإنسانية راداً سحيًا يكون الأنموذج الأوفى للسانيات الإدراكية .



# الفصل الثاني

# اللغة الإعرابية وإنتاج الدلالة

### الإعراب ونظامية الدلالة

إنَّ للمعنى سؤالاً عبر جائي هو سؤال دلالة الكلام من وراء دلالة الألفاظ. والذي هو أشد خفاة أنَّ الناس يتحاورون باللغة علا يُقرّون للكلام بما هو دالَّ عليه والله من خلال التركيب، بيسما هم يؤسّسون الكلمات على دلالاتِ كأنّها محايثة لها، ذائية فيها، فيكادون يقصرون المعنى على وجوده اللزيّ إذا سئلوا عه، فإن عاب الشؤال تصالحوا مع التركيب ولولا أنَّ لفظ الدلالة متوّل في آلبة الاشتقاق بيجيث يتبادر منه إلى الدهن أنَّ مصدر مستحرّج من العمل الذي هو همله لم لكان بوسعية أن نقول: إنَّ لفظ الدلالة هو الأَوْلَى بالتركيب على حدَّ ما يكون لفظ لمعنى هو الأولى بالكلمات في وجودها الفرديّ. فالفاصل بين الدلالة إسما ولدلالة مصدراً هو نظير العاصل بين التحو تركيباً والمعجم ألفاظاً، لأنَّ الألفاظ ستدلّ بها على سلامة التركيب بما أننا منه تُحصّل المراد، والتركيب مستدلٌ به عنى معنى الأنفاظ بما أنَّ السباق هو الذي ينيحه لنا؛ وهذه القريبة الجامعة بين الحميمين هي مجودةً متوارية في اللغات التي تتواصف كلماتها دون أن تتغيّر بعضُ تحميمين هي مجودةً متوارية في اللغات التي تتواصف كلماتها دون أن تتغيّر بعضُ العميمين المائل التي يتغيّر شكل ألفاظها عندما ينألف منها الكلام وهي للدت لإعرائية وإنّها توقر مظهراً محسوساً لعملية الاقران بين الوجود العموسي للأنفيظ ووجودها الشياقية.

رمكدا يصبح البحو إيداناً بخروج اللفظ من محزوننا المعجمي إلى أدننا القدوني، ومصبح الإعراب ـ مما هو تشكّلُ تنصاع فيه الأجراء الملموظاتُ لسس الساء التركيبي - هو الصورة الحسيّة المثلى لاكتمال حنين الدلاله، وما الإعصاء به إلاَّ إعلانٌ عن ملاد المعني.

ومهما أفصا في وصف تبوغ عبد الفاهر الحرجاني وتفرده الفكري الوقاد ـ ولا سيّما بالاحتكام إلى بظريّته في النظم ـ فإنّ تميّره الفكري الحالص لى بحبوه لما عدساب الكشف البلاغي يقلر ما تجلوه لنا مراة القحص البحويّ بيقد أحس بما أحسّ به علماء الإعجاز من قبله ولم يتوصّلوا إلى القيص عليه بأداةٍ معرفية وصفة، وكان فضله عليهم أنّه ابتكر الآليّة اللغويّة والمعهومية التي مكّنته من تشخيص ظاهرة الدلالة، وتصوير انبتاقها في الكلام بصرامة لم يسيق إليها سبق، بل ولم يأت لاحق بما يتجاور دفتها العلميّة، باهيك أنّ بعض رواد المعرفة النعوية النعوية الحديثة لمّا أرادوا تشخيص الموضوع لادوا بالمجار فقالوا هو إسفاط محور الاحتيار على محور التربيع، قاصلين بذلك إلى تصوير التناسق بين حدول الألفاط وجدول التركيب على حد ما قعل رومان جاكيسون (11).

فالعظم - بالمصطلح الذي اشتقه له صاحب الأسوار والإهجاز وبالمفهوم لدي أفرعه في قالبه - يرتد إلى البحو قبل أن يرتد إلى البلاغة، فإن رمنا الوف، لننسق الفكري الدي اختطه له صاحبه، والامتثال إلى المعمار المبهجي الذي سؤاه له، تُعيَّى عليا القول إله سؤال البلاغة يعطف على سؤال النحو من حلال سؤل لمعلى.

ونمّا كان معتاج البحر في الإعراب، وكانت أبوابه شاخصة في إبحازه، المجرّ الاستطراد إلى ما به تشير الألبينة بعضها من بعض، فلقد بدا لعلماء اللغة أنّ رحدى الشمات الكرى العاصلة بين اللغات هي اعتماد بعضها على تعبير أواحر الكمم عبد التركيب، واستغناه بعضها الآخر عن هذا التعبير، ولم بقف الأمر بهم عبد تقسيم الألبية إلى إعرابة وغير إعرابة، فهذا من بدائه القطر، ولكنهم حضو كلّ صبف بوضف باعت، فسمّوا اللغات الإعرابية لغاب تأليفنة واللغات غيرًا كل صبف بوضف باعت، فسمّوا اللغات الإعرابية لغاب تأليفنة واللغات غيرًا ليناف الإعرابية لغاب محليلية، ولم يكن القصد لديهم ما قد بوحي به التعتان من قيم بعضلته: إنجاباً في الأولى وسلماً في الثانية، فليس معني التأليف في هذا لهماق

 <sup>(1)</sup> هو ما يسمله اللسائيون لتفاطع محور الاستثنال على محور البركيب على أساس أنَّ العلاقات في المحور الأول فياية والعلاقات في الثاني حصورية.

أن النمة أفارً على تخليص المتشابهات وتجرب المحسوسات، وليس معنى المحلبل لل لمعة أميلُ إلى ممكنك الظواهر، وأقرت إلى تجرئة الأشياء، كأنّما في أهمه فصورٌ عن استيعاب الكليّات ورسم حدود المجرّدات. إنّما المراد هو المسلك الذي يتوخّاه كلّ صرب من صريّي الألمئة في محقق ظاهرة النظم

ولا يتصل ما بقوله هما يحصوصية كل لعة في توزيع أجراء الكلام وترتيب عداصر الجملة، فهذا مما لا يتجانس فيه لسانان إطلاقاً، وإنّما نعني الصورة التي يتمّ نها للّحام بين الألماظ حين ترتصف في الخطاب، وهذه على ضربين لا غير فإمًا أنّ آلية اللغة تعتمد في ذلك توفير أدوات لفظيّة يتمّ بها ربط الكلمات بعصه بعص ولا سيما عبد الإبلاع بالحبر، وإمّا أنّها تتجاوز عن ذلك فلا تصرّح بالرابطة معتمدة على تعيّر أواحر الكلمات الذي يصبح هو داته قرية كاشفة لطبيعة العلاقة الحادثة بين الألماظ.

ههده المعات سميت تأليميّة لأنّ الصمام الألماظ بعصها إلى بعض يتألّف منه الكلام تألماً ثنقائباً بمجرد تطويع أواحرها محركات الإعراب، وأوصحُ مثال على دلك في لعنما ارتصاف الخبر حدو المبتدإ ليكوّنا جملة معينة، وكذلك التصاق المضاف إليه بالمصاف فيكوّنان ـ دون أي عصر لعوي أحر ـ عبارة حاملة لدلالته بشكل مستقلّ

وإذا جئت إلى إحدى اللعات غير الإعرابية ـ كالفرسية والإنكليرية مثلاً ـ وجدت نفسك مصطراً إلى استحدام عنصر لعوي ثالث لتُحدَد العلاقة القائمة بين لعربي المماثلين للمبتدا والحبر، وهو عادةً فعلُ الهية الذي مدومه لا يستقيم بعاد الجمدة، ووحدت مصلك مصطراً أيضاً إلى استخدام أداة لعوية لتعبّر عن علاقة الإصادة القائمة بين إسمين، بصرف النظر عن دلالة الإضافة إن كانت تلملكية أو للسبة أو لمصدر الشيء أو للتبعيض أو لعير ذلك (2).

وكشراً ما تنوفر ملك اللعات على أكثر من أداة لعويه لمؤذي دلالاب لإصافة. وقد سمّيت هذه اللغات باللعات المحليلية لآنها تقرر آليّاتِ أدائمة تحسّ به القراش المصمّنة القائمة بين أحراء الكلام فتغلق كالرابطات اللواحم بين العناصر

 <sup>(2)</sup> تراث قلاممنا علي، بالاستطرادات التي معالجون فيها هذه الحيثية اللعوية حين يغرضونه إلى تعييرات الفلامعة اليونائيين

المكوَّمة وضروبُها أنَّ الألفاظ لا تتحوّل إلى حُمل إلاَّ معد التصريح \_ عن طريق الأدوات اللمونة \_ بسقها الارتباطيّ.

وكل ما سلمه بوقفنا مرة أخرى على أنّ الدلالة ليست في الألفاظ ولست في مجرّد التركس، وإنّما هي في آليّات الارتباط الحادثة بين الألفاظ عدما تنوالي في الكلام توالياً نسقياً، وليس من مرجع في ذلك إلاّ البحر، فهو المغياس الصبط لسلامة البناء من حيث هو الضاس لبلوغ المعنى، والبحوُ غير الألفاظ في داته، وغيرُ الألفاظ في احتماعها، ولكنه في الالتجام الحاصل بينها، والذي هو ليس صرورة اقتصائية باتجة أليّاً عن الثقاء الألفاظ، فكم من كلمات تراك تجمع بعضها ولى بعض فلا تلتحم، وكم من كلمات ملتحمة إذا عيرت مواقعها ـ بعضها من بعض - أفسدت عليها أمرها وعطّلت لها وظائفها في صنع الإبلاغ.

فإذا وقعما بهذا على اللمات التأليفية وإليها تنتسب العربية قلنا إن الإعراب بما هو إنضاة بالقراش الفائمة بين الكلم من داخل بئى الكلم ذاتها ـ لا يكون إلا لمجسّم المعلي لانبئاق المعمى بعد تشكّله في دلالة الخطاب المسترسلة. ولهذا السبب كان مفهوم النظم هي مفاصده الخرجائية مَرتبة راقبة هي القصور والتجريد لأنه شديد العمق في الحفر تحت قواعد البية اللغوية، فكأنه المثال المعمري بكل حفياه المنحجبة عنا عندما تُلح إلى الباء وقد استوى جاهراً. فالرسم التحطيطي، وقياس المسافات بين الأسس، وحسابات المواذ في سبها وأحلاطها، ومقست المعادن المدونة بين الأمراج: كلها حفائق عينية إليها ترتذ الحقيقة المعمارية الجدية ولكنها قد اختصت، بل لا يكون المعمار معماراً ولا يكون الساء مؤدياً توظيفته إلا باحتفاء كل تلك الحقائق على حد اختماء الأجهرة الحيوية في جسم الإسمان من جهاز النبض والدورة الدموية والجهاز التفسي وما إليها جميعاً.

والرعي محقيقة النظم قرين الرعي بحقيقة أخرى أكثر التصافأ بالبحو دائه هندى إليها المكر العربي. والذي أوضله إليها إشكالٌ متصل مساحث العميده رعم أن السياق فيها فد كان سيافاً لغوباً حالصاً. فلقد استفرّ عند فقهاء اللغه أنّ الكلام إنما حبر وإما إنشاء، وهي مصادرة تتعذى خصوصيّة الألسن لأنّها من الكلياب الإدراكية، ولذلك بواترت في مواريث التمكير اللغوي الإنساني فاطه ولمنا أرادوا إرساء معيارٍ لتميز الحير من الإنشاء لجأوا إلى مقياس اختياري يتمثل في تصور

مهام تداوليّ لمهول الطلاقاً منه إنّ الخير هو كل ما يحتمل الصّدى أو الكنب، سما الإنشاء هو ما لا يصح أن تُرضِح هجواه إلى ثنائية الضحه والحطاء.

وكان هذا المسيار سليماً في يُعده النداوليّ من حيث هو فحص للسلامة لدلالية كما تبدعق من الكلام، وهي في الحقيقة سلامه تعود إلى استقبال الإسباب للمعمى، واقتباعه بأنَّ الرابطة التي تقرن بين ينية الكلام ودلالته هي رابطة يعبيه، ومثلُ هذا التسليم لا يتمثى إلاً بعد التحقّق من الكفاءة النحوية.

ولكن علماء اللعة واجهوا معصلة تقع في منطقة ما وراء اللعة، ودلك حيسه مترصوا أنهم يُحرُون احتيارهم النداوليّ على جملة إسميّة بسيطة كعولما «الله وحدّه، وهي جملة من الحير وليست من الإنشاء، فكيف يصح أن نقول إلها تحتين الصدق والكذب عبدئد قالوا \_ وقولهم من جواهر ما صاهوا هي بأب اكتبت اللسائية \_ إنّ الأمر متعلّق بصورة الكلام لا بالكلام داته، وهذا يعني أنهم فصدوا الكلام المتحقق عن قالبه الضوري، فالموضوع مداره العثال المعماري لا لانمودح المدجرُ انظلاقاً منه، بل لنقل إنّ الحكم هي شأن جس الكلام وتعصيله إلى حير وإنشاء شيء يعود إلى المناويل التي يُشتح عليها الكلام لا إلى الكلام الملهوظ فعلاً.

أما مسلكما إلى هذا القائب المجرّد فعا هو إلاً هيكل القصور النحوي، إنّه المدل لتركيبي، وليس لما من معتاج نفتح به أفعاله إلاّ الإعرابُ سواء أنّحتْق هي المدل لتركيبي، وليس لما من معتاج نفتح به أفعاله إلاّ الإعرابُ سواء أنّحتْق هي الرابطات اللفظية ووظائمها كما في لمدت التحليقة

ونربو بكل حصيف أن يتعمّل أمرَه عبد هذا المقام إلى القول إن الأحداد قد سبقوا النحو التوليدي إلى أهم مقولاته، فمثل هذه الأقوال ما وقد كثرت حتى شاعت في أدنيات المثقادته والمعرفية ما تُخطىء مراهيها التي يريدها لها قاتلوها، لأنها مخمل في طناتها الإقرار للآخر بأبدية القصل، أمّا الحق فمثلما أنّا اللعاب لا بفاضل بسها في دو بها فكدلك المعارف اللغوية لا تتقاصل الأمم فيها ولا الأحماث الباريحيّة إلا بقدر حهود العلماء الأفداذ في سدّ الحاحة الععرفية الناشئة رمانهم، ثم في القدره على الاربعاء في موضوع علمهم من الفردي إلى الوعيّ، ومن النوعيّ إلى الكليّ.

وهدا من العضل الذي هو فصلٌ بذاته لا تعيره.

#### الدلالة وتاريخية اللعة

لكل لسان مع الرمن قصة هي قضته التي يعسّرها الناريخ، وهي التي يتصح التاريخ بها، إنها قضته التي تندأ معه يوم بتسمّى باسمه، وتبتهي يوم بنسبح فيستحبل ألسنة شبّى، وللإنسانية مع ألسنتها المتعاقبه والمجتمعة قصص جماعه قضة الحصارة من خلال النّص: نصل اللغة، وبصل العلم المتعلق بالبعة، وبصل المبراث المسوح بنلك اللغة، وكل خعيها النّص الملفوظ من وراء النّص المدرّن

ثم إنّ للإنسان - من حيث هو قرد آدميّ ومن حيث هو كائن سُلاليّ - قضة مع الطاهرة اللعوية: هي قصة بشوئيّة يتباطر فيها ناريخ بشأتها مع تاريح بشأته، هذا بذلك، والكلُّ راجع إلى أصل التكوين وبدء الخليقة يتخوض غمارها الباحث من مواقع أخرى غير موقع الناظر في اللعة

ولكن للإنسان مع اللعة قصة أحرى عير القصص السالعات جميعاً، ثمر بد، وسمر بها، وقليلاً ما يستوقعنا أمرها لانها مرقبة من عصول تتواقد بها جداول متبايدة، فتنبعث منها منطعة وسط ماضي الإنسان، وتعيرُ اللغة، وتبدّلُ آلية استحدام الإنسان للعة، ثم قطورُ آليات سيطوة الدهن النشريّ على تصريف الأداء لصوتي هند إنتاج الدلالة هي قضة تاريخ الإنسان عندما نباظرها مع قصة تاريخ المنسان عندما نباطرها مع قصة تاريخ المنسني عندما توضع مكوّناته قبالة مكوّنات تعور النعة كما لو أن منطقة التفاطع قد جُلبت إليها صفيحتان مصفولتان، ثم تضور المعت بينهما بحثاً عن صورة التناظر المرآويّ.

ومن حديد نفته منا الصورة لتستثير منا إلقاء السؤال سؤال الدلالة كما يصوعه الناريج هو بوجير القول؛ من أي نقطة نرسم بدابة خط الدلالة؟ أملا بكون الإنسان صانعاً للنحو على قدر ما تكون اللغة ـ نقله ـ هي الصانعة للمعنى؛ ومنا كان نقاطع النحو والمعنى بنحقن في النظم الذي هو صابط التركيب بعير بالاستتناع إلغاء السؤال المحادل: ألا يكون الإعراب ـ هي صورتِه البالغة العائمة على الأدوات ـ هو اللوحة التشريعية التي على الحركات، والتحليلية القائمة على الأدوات ـ هو اللوحة التشريعية التي بسنجلي على سطحها تاريحية العفل ونشوئية اللغة؟ ألا يكون تلارم منا بس نظور قدرة النعات في نبذتها من هيئة تحوية إلى هيئة تحوية أحرى من جهة، ونطور قدرة النعات في نبذتها من هيئة تحوية إلى هيئة تحوية أحرى من جهة، ونطور قدرة

الإنسان عبر مراحل الزمن على السيطره الإدراكلة بعمل تصافر الفوى الدهنئة لديه مع القوي الأدائية باللغة من حهة ثانية؟

لعل حدة السؤال من دقته. فاللعات بحيا وتعش مع الإنسان لأنّ الإنسان يعيش بها وبعيش معها واللعات بحكم ذلك تنمو وتتطوّر، والتطور الذي تعبه لا يشبط عنى ي حكم معياري فيما تدهب إليه، لأننا تطلقه حالياً من أي شحة تعصيلية، ورئم معصديا أنّ الألسة البشرية يعتورها التبدّل، فتنعير أوصاعها وهبئاتها من أصعر الأحراء إلى أوسعها إلماماً. وهذا التغير راضخ إلى معادلة الرمن، فكنما عمر البعة تكاثرت مطاهره على أصواتها وعلى صيعها ثم على بية تراكبها

إن ما بثيره هما ليس وجهة من البحث التاريخي كما عهده الدارسون، فلبس الأمر على تاريخ اللمة بحيث يكون المنهج في وضعها منهجاً رمانياً تعاقبياً بالمعنى الدياكروني كما صاعه سوسير وبلوره ليقابل بيته وبين المنهج الآني التزامني الذي يمثل «نشكرونية» في مصطلحاته. إن الذي بصوعه محاولين تأسيسه على قواعد معرفية جديدة هو بحث في بشوئية اللغة يتصل بالبعد التكويني، وهو عير البعد لتربحي وغير البعد العديمي الراهن ثم هو .. كما أسلفنا .. لا يتصل بالبحث في أصل اللعة بعد استنطاق عجر التاريخ وبدايات الحلق ومنطلق الكلمة الأولى.

بن لبحث الشوئي الدي نؤمه لا يطرق با باب الموثوقات الثنائية المعهودة: لقد قال شيًّ من الباس وهم ورثة قدماه الحكمة \_ إن اللمة الأدمية قد نشأت على لكمال، وما انعك الإسان بُلحق بها وهو يستعملها فساداً تلو المساد، ولا تعتأ لألسة نثر لد بعد انسلاح فتخرج الضورة مشوَّعة معد كمال، فالأسس هو دوما لأمش وكل اللعات إلى قساد، ودهب شيَّ آخرون \_ اتحدوا سلطان الثناريع سيدهم \_ مدهباً معاكساً، وقالوا: إنَّ الإسان ما مرح يتطور حصاراً، ونطوره إلى الأعلى، فالمان في إحكام شؤون الكون والسيطرة على ظواهر الوجود،

ولكنا فيما تحتطه معرضون صمحاً عن كل تسليم وثوفي ومنصرفون بالقصد عن الشعن المعاري لأنَّ النبير المنهاسي يفتصي منا أن منظر إلى موضوعنا من راوية أحرى وأن تمحصه بواسطة علسات معايرة جوهرياً، إنها بريد أن تنظر هي تربحيه العلاقة الكائمة بين هيئة اللغات وهي تشذّل وهيئة العمل كما تشكل لدى

العربيّة والإعراب

الإنسال عند اسبعاب اللعة واستحدامها، بل بربد على وجه التحديد الدقيق أن سساءل إن كان انتقال الإنسان من لغة إعرابية إلى لغة غير إعرابية مرسط سحوب معيّن في طافات السيطرة الدهنية وملكات الإدراك الخالص

إن المحص النشوئي الذي تصادر عليه يدومنا إلى أن ساول المعه بوصعها صبرورة لا بوصعها يتاجأ. وبناء على ذلك متساءل. ما العلاقه الرابطه بين متعال للعة على لسان الإنسان في حقبة تاريخية ما من هيئة بحويّة تركيبيّة تعتمد الإعراب بالعركات إلى هيئة نحويّة تركيبيّة تعتمد الأدوات اللعويّة الراصعة للكلمات في سياق الجملة ودلك من جهة أولى، وبين انتقال العمليّة الدهنيّة في صميم العقل الإدراكيّ من تركيب الكلام على مبدإ التأليف الباطنيّ إلى تركيبه على مقتصى التحليل الخارجي من جهة ثانية؟

هو إدن سؤال الدلالة نظليه من اللعة وهي تتحرك عبر الرمن، وهو أيصاً سؤال الإبلاع نظليه من النحو وهو يؤلف بين أجراء اللعة ليُحوّل دلالة ألفاظه إلى دلالات المخطاب، وهو كدلك سؤال المعنى تستبيط جوابه من علاقة الإنسان هي ارتقاله الإدراكيّ بنظاميّة النحو في اللغة، إنّه من وراه التلبير كلّه حفرٌ استكشافي يُبسُر لما العومي على أساسيّات صيرورة اللغة كما لارمها الإنسان بصرف النظر عن ثمار اللغة داتها.

إنه السؤال عن آلبات العفل من خلال إعصاح اللسان. أما مُوطَى، السؤال عنقطة الشماش بيسهما، وهي مَشر خطوط متفاطعة عيها أدوات التمكير، وفيها مسالك الإدراك، وفيها تجلّبات الذكاء، وفيها عمليّات التجريد بكلّ حصوصيّاته المنطقية والصّورية.

لقد وددت هلبا من التاريخ شهادات على الألسة المتداولة بكاد بها بقطع مأن اللعات الشرئة ـ في مجملها أو في غالبيتها ـ قد كانت من هينف اللعات الإعراسة. كنا كانت بقيناً حال السسكريتية واليوبانية واللاتينية مند عهد بعيد، وكنا كانت اليونانية والألمانية والعربسية مند عهد ليس بنعيد، أهمعني هذا أن لسلاله الهندو أوروبية قد خكمها بالإحماع ناموس واحد في صفاتها الملامة كما في نظرَرها التاريخي؟ بل أليس في ذلك بداية استقراء للوصع الدهبي الذي كن الإنسان يتعامل على أسامة مع الظاهرة التعبيرية عامة؟

ولكن سؤال المعنى كما بسطناه من حلال إبسيمية التركيب النحوي يزداد الحاماً هنا علما تُعيدا تاريخية اللغات بأنَّ الألسة البشرية قد اقتعت بسقاً تطورناً وحداً، وهو أنَّ اللهي كان إعرابياً في تركيب أجزاه الكلام حلَّ محلَّ الصفة انتأليفيه الني تعلمه تطويغ أجزاه كلّ كلمة ضمن سلسلة الحطاب، ثم سيرداد السؤال صعطاً وكنافة فيلامس قوة الناموس التَطوري حينما تَذْكر أنَّ هذا الغانول يظرد ولا يبعكس فلا بعرف فيما بلغنا من التاريخ - أنَّ لعة كانت غير إعرابية قد أصبحت لعة إعرابية، إذ لم يصادف أنَّ حدثنا التاريخ بأنَّ لساناً قد كان يُعتمد أمنه فيه على الانصمام الحارجي بواسطة الأدوات الرابطة ثم آل إلى وضع تتركب فيه الأجراة بواسطة الدالات الإعرابية التي هي مقاطع تتكون من حركاتٍ مصوّنة وحروف صامئة تظهر وتنحجب وتتعارض داحل بنية الكلمات.

# نهل لكل هذا من معنى؟

لا يغملنُ عاقل هنا عن أبسط المبادى، مَالاً وأقواها سلطاناً في نظر العلم، وهي أنه لا تفاصل بين اللعات من حيث هي لغات، إذ لا شيء في ذات اللعة مكبب ثها فضلاً على ما سواها، وإنّما يأتي الفصل من خارج اللغة إذا توافدتُ عبيه روافد الحضارة؛ تأتيها بها مناهل الاستلهام الرّوحيّ أو تُعُصدها بها مُسابد الإنجاز التاريخي.

فالسؤال هو هل هي هذا المانون التَطوريَ القاطع دلالة تُسبئنا عن طبيعة التحوّلات التي يقتميها الفكر النشريَ هي سموّه بصرف النظر عن افتراص أيّ قيمةٍ معاريّة: إنّ بحوّ ارتفاء، أو مِن لَدُن ارتفاءِ؟

نو شككنا هي كل الفرضيات التي قد نمل مسبقى واحدة نصادر عليها كما لو الها حقيقة يقيية، وهي أنه إدا كانت اللعة الإعرابية تمثل نمطاً من الاستيمات الدني يبراكب فيه المعنى مع السي النحوية، وكانت اللعة غير الإعرابية معامل ذلك تمثل صيعة من استساط المعنى بواصطة النسق الترتيبي المعرب الذي بمازج سي سيغلال الصوت وسعية الدلاله، فإن اللغة الإعرابية تظل هي الأدل على أن الإنسان يتُخذ اللغة مرجعية له في تمثل الوجود،

رَنَ اللَّعَةَ الْإعرابَةِ لـ علما تُقصِح بها الإنسان وقد أخكمها لـ تُوفر لحظة التعامِ الملكة للله على الإمساك بالمعلى مع قدرته على ترويص الطاقة

العقلة والقوة الإدراكية من حلال المهاره الأدائية الذلك لا برى المعجم يتماهى مع التركيب كما يتماهيان في لحظة الإفصاح باللغة الإعرابة التي يكون قد حصيت مهارتها عن طريق الاكتساب الطارىء لا عن طريق الاكتساب الأمومي. إن الإقصاح باللغة الإعرابية بقوم على أولوية دقيقه ليست كسائر الأولوبات، إنها أولوية السق باللغة الإعرابية معني إعادة إنتاج القالب أهم من إعادة إنتاج المعجم، والحاصل من ذلك أن الدلالة الجملية للكلام في اللغة الإعرابية هي نائح معاني الروابط الوظيفية بين الكلمات في الوقت الذي تكون فيه الدلالة الجملية في اللغة الإعرابية هي حصيلة معاني الألفاط وقد تساوقت تساوق متعاقباً.

إن بظام البحو في كل لغة هو من الكليّات التجريديّة، ولكنه في البعة لتأليفيّة ـ بعني دات البية الإعرابيّة ـ يكون مرتصفاً على مرتشى، لأنّ المعنى الدي هو حاصلٌ بنى التركيب يأتي في توريع مبارل الألفاظ أزّلاً، وفي العلامات لتي تحمّنها تلك الألفاظ عند توريعها ثانياً، فكأنّ النّسق النحويّ في اللغة الإعرابيّة هو قبل كل شيء نسقٌ مقطعي، ثم هو فع ذلك بسقٌ واقع في مستوى "ما فوق المقطعيّ، داك الذي تندرج فيه النبرة، والنّم، والامتداد الإيقاعيّ للكلام.

فالمعنى هذا مُنْعَته التوريع والتنويع في أن مماً توريعُ العناصر على مجور لأداء في سلسلة التصويت، وتنويعُ تشكّلات العنصر الواحد بنحسب مقاماته الإعرابيّة، وإذا ما كانت كلُّ اللغات تقوم على منظ التمعصل أو الانباء ـ كما بد لنعالم الفرنسيُ أندريه مارتيبه أن يصطلح عليه ـ فإنَّ اللغة الإعرابية بهذا المنظور كأنَّما تقوم على انتاه ثلاثيّ. فإنَّ اعتبرنا أنَّ ما يستى بالبية "فوق المقطعية" ـ من بعم وسر وإيقاع ـ هو كالشمصل المستقل بناته أمكنا أن بقول إنَّ النعة الإعرابيُّ تحدها، وعلى وجه تستري على اركان أربعة من الثناصد يكون التُمظهر الإعرابيُّ أحدها، وعلى وجه لتحصيص ثالثها.

إنَّ الإفصاح باللغة الإعرابيّة لَيُمثّل عالسية إلى من اكتسبها ثالياً لا أوّلاً عرحةً عالية من الارثياض اللغني في إحكام الصّعة وإنجار المهارة ومع هذا الصّرب من الأداء اللعويّ بتحوّل الإعراب من بواة مولّدة لإبستيميّة النحو إلى ثواة مولّدة لإبستيميّة النحو إلى ثواة مولّدة لإبستيميّة النحو الى ثواة مولّدة الإستيميّة النحو الى ثواة مولّدة الإستيميّة النحو الله تحت يُرْرع المعنى فينحلّق ثم بنشكّل حتى بستعيض فينطق على أجنحه المستقبلين إيّاه في رحلةٍ من التأويل بعرف أوّلها وقد لا بعرف لحاتمتها مطالبًا

# العربي ولعته

رده صبح العرم مثا نحى أبناء الأمة العربية على أن سجاور أدنيات المعرفة كي سح , أساً إلى دائرة المعرفة دائها تُعيّن علينا أن تؤكد على العيثاق العلمي انصارم الدي أصبح يحُكم التعكير الإنساني في موضوع اللغة. ولبس المقصود بالميذق العلمي أنّ المعرفة قد حَسمت كلّ القضايا العبسوطة على العكر في أمر لبعة، ولا سيما علاقتها بالتفكير، ولكن المقصود هو أنّ المعالجة اللغوية أصبحت تمرّ حتماً عبر المعالجة الآلية، ولم يَعد الإسهام في الجدل المعرفي مقبولاً إذا ما قام على الطقيات أو التحميمات التقريبية، فالأمر الآن في شأن اللعة كلامر في موضيع العلوم الدقيقة إنا أن بعرف فتجادل وإمّا أننا لا بعرف فأولى بما أن ستكمل الأدوات الأولى الصرورية.

أمّا السبب الذي دمع إلى هذه الحدّة في الحسم، والذي ألفى حقّ الناس جميعهم في تداول أمر اللغة ما لم يُحصّلوا علمها الصروريّ فهو النغيّر المباغث في حقول المعرفة، فلقد انفجر المجال الجديد وهو علوم الإدراك فعيّر المشهد لإنساني تغييراً هميقاً وأربك كل العلاقات المكرية، وحشر الجميع في ورشة وحدة: العلاسفة والحاسوبيين وعلماء النفس واللّمويين والبيولوجيّين وحبر، الأعصاب، وتسلل بيهم كلّ الدين يَحرون صناعة الحطاب الإعلامي، واشتد مع دلك فضول السياسيين بعد أن أيقبوا بأنّ اللغة صلاح حتار في السيطرة على الأخرين.

أما ما يشدنا بشكل حاص فهو عُكوف اللعويين على إعادة طرح الأستنة حول كيفية اشتغال اللعة، وحول كيفية اشتغال اللعة، وحلك من حلال معاربة العقل الشري بالعقل الآلي، والسؤال المطروح عليا وبحن عنى عبدة هذا العلم الجديد: كيف السبيل إلى انحراطنا - فحن العرب - في ميشق لمعرفة اخدين في الحسيان العلاقة الاستشائلة القائمة بننا وبين اللعة عامة ولعب لعربة بحصصاً؟

إِنَّ بِمِنَ الْعَرِبِي وَلَعِمْهُ مِنَ الرَّوَامِطُ مَا لَيْسَ بِبِنِ الْأَمْمُ الْأَحْرَى وَالْسَمَّهُمُ عَوْمَتُهُ ۚ إِنَّ بِينَ الْعَرِبِيُّ وَلَغْتُهُ مِنَ التَّوْتُرُ وَمِنَ الْمُحَادِبَةُ مَا لَا نَفْفَ عَلَى جَنِسَ لَهُ في النَّقُواتِ الإِنسَانِيَّةِ الشَّائِعَةِ، والسبب .. كما شراءي لنا في صرف من الاستشعار الدي لا بنافي تبقّظ الممنهج أنّ أمناء الأمم الأخرى تقوم بين الواحد منهم ولعته في كل لحظه علاقة مردوجة هي ثنائبة في مرجعيتها الرمنيّة، متميّرة في الإحانة على كلا البّعدين من الرمن.

إما حشما حلّنا بين الناس وجلما الواحد منهم يتحلّث عن لعنه مما لعنه لعنه الان، وقد ينتقل إلى الحديث عنها بها هي لعنه كما كانت في رمن مصى عبد قرب أو صد قرون، وهو في كلتا الحالين واع تمام الوعي أنّ الرمن قد أقام بينه وبين لعته القومية رابطتين النتين: رابطة تاريخية ماصية، وأحرى راهنة حاضرة، وهو يعيش في هذه التي هي الحاضرة ولكنه لا يتكر تلك التي هي الماضية، ولما يعرف أنها قد فارقته لأنها قارقت حاجاته، فهو يُجلّها ويُكُرم أهلها ولكنه عنى يغين بأنه لا يلتقي بها إلا لقاء الدّرس أو لقاء لحظة الإبداع الاستثنائي، وهو في كلّ الأحوال لا يخلط بين التمطين حتى وإن استعصى عليه إفهامنا كيف تنفصل كلّ الأحوال لا يخلط بين التمطين حتى وإن استعصى عليه إفهامنا كيف تنفصل هذه عن تلك، ويكمي أنّ الحسّ اللعويّ لا يخدعه فترى الواحد من هؤلاء يقول وقد استمع إلى حطيب يلقي كلاماً من عبر كلامه وقد فهمه: "إنّه يتحدّث لعة شكسبيرة، ويقول جاره في لحظة ممائلة عما له يتكلم بلغة زبلائي أو بلغة مُوليير»

أمّا العربي فمهما تباعدت مساوة ما س درحة المصاحة التي هو عليها قادرً ودرجة البيان الذي يأتيه عليه كلام المتكلمين أو تأليف المؤلفين فإنّه لا يستشعر أيّ انصصام زمين يحول بيسه وبين اندراجه صمى دائرة التاريح، أو يحول بين التربح وبين الحلول في صميم وعيه الذاتي إنّه في كلنا الحالين يتعامل مع للعة من منطلق التسليم بأنّه في لحظته الراهة ينتمي إلى هذه وإلى تلك، وأنهما معاً تستميان إليه، هذه هي منه وإليه وإن لم يقدر على صِنْوها، وتلك هي أداته لتي تشميان إليه، هذه هي الله وإن لم يقدر على صِنْوها، وتلك هي أداته لتي تشميان إلى التي بأنها وتأبيه

إِذْ أَيْ مَستُوى مَن مُستُومات الأَدَاء اللّغُويَ هُو فِي وَعَيِ الْعَرِينِ مَستُوى وَارِدُ وَمَحْمَلُ وَمَقِيلُ مِستُوى مِن اللّحظة الّبي هُو فِيها مِن الرّمِن الباريحي فإن كان مُستوّى طَعَا بَسيراً هِمَا فَهُو مِن يَعْضَ تَلْكُ اللّغة الّبي قُصَ بِهَا عَلَينا غُمُو مِن لِي مُستوّى طَعَا بَسيراً هِمَا فَهُو مِن يَعْضَ تَلْكُ اللّغة الّبي قُصَ بِهَا عَلَينا غُمُو مِن لِي وَبِيعَة مُحَاوِراتُهُ، وإِنْ هُو جَاءَ عَلَى أَدَاءٍ صَلَّتٍ مِعْوَجٍ عَبِد فلا ضَرُورة أَن نُنْسَهُ إِلَى وَبِيعَة مُحَاوِراتُهُ، وإِنْ هُو جَاءُ عَلَى أَدَاءٍ صَلّتٍ مِعْوَجٍ عَبِد فلا ضَرُورة أَن نُنْسَهُ إِلَى الْفَرْجِ الْأَصْفَهانِي وَلا إِلَى أَبِي مَعْمَدُ الْعَرَالِيّ وَلا إِلَى الفَاصِي عَبْدَ الْحَارِ.

الأمران سِيَّاكِ: أن تقول هذا من لعة طه حسين، أو هذا من لعه الراقعي، أو

أن تعول هذا من لغة ابن عربيّ يجيء به محمود المسعلي، أو هو من لعة النّفريّ بابي به حمال الغيطانيّ، فالرمن التاريحيّ في كل الحالات عائث أو مُنحجت، وإسما بنوبه الرمن الحصاريّ الذي يُرقَب اللغة مراتب من القصاحة ليس لأي مرسة منه فصلٌ على سائر المراتب من حيث مشروعيّة الحضور مما إذا كنت بسق من لأداء تنجمه بحتاً على مناويل الذاكرة اللغويّة لم تكن مخرباً في الرمن، لأنّث م تزجل إلى الناريح، ولم تسافر إلى العاضي شأنٌ من قال عنه القائل هنا من كلام شكسبير وداك من كلام رئلاي، وإنّما أنت هنا واقف على مقطة الرمن لحامر تستدعي التاريح إليك، لأنّ اللغة المنحونة والتي توحي بأنها لغة القرب الدامن عشر الذي أو الحامس من قرون الهجرة هي لعنّك أنت ابن القرب الحامس عشر

إنَّ الآحرين عندما ينسبون كلام الحاضر إلى التاريخ يدركون أنَّ الفائل والمقون أن الآخرين عندما الأداء اللعوي المتحدَّثِ عنه إلاَّ بقدر التماء الرمن الحاصر شلابيًّ إلى الرمن الذي مضى، فالإنكليري والفرنسي يدركان أنَّهما يحتكمان الآن إلى شَلِّم من الفضاحة يجتلف عن سلَّم الفضاحة الذي كان للعنيهما منذ بضعة قرون

إنَّ الأداء اللعوي عبد الأحرين هو إما لمعارق وإما مُحابِث: هو محابث إن بني الواحد من هؤلاء خطابه على آليات التداول المعبش، واقتعى آثار النواصل لتي بها يتم التراسل، والإعلام، وقصاء الأوطار، والتعليم، كما تتم بها كتابة الزراية والنص المسرحيّ وبصوص السينما وكلمات الأعاني، وهو مُعارِق حيثما بن سامع بنزة فأشرفت ملامحه عبطة وتلدداً، أو كُوْ حاطره كراً فتجاهت عن الكلام مسامعه، هو معارِق كلّما أيقظ الكلامُ سامعه بأنّه كلام ليس ككلامه، أو بأنّه كلام مسامعة، هو معارِق هي مناويله اللعظية والتركيبية،

أما العربي ـ سواة أقصدنا به المتكلّم أم السامع أم الباحث في اللعة و لكشف عن أسرارها ـ فإنّ العرب لديه هي دوماً لعة مُحابثه متماوت محرب لكمف فيها وبتماير في الأنواع، ولكن الرمن معها تُلغى مسافاتُه بالمُراهنة السفائِه، فيموعي بالابتماء بتحول في كل تحظة إلى طاقة كفيلة بإنجاز الشّحيين، فهو فادر على تحقيق الخلول: حلول الفات في سياق اللغة وحلول اللعة في وعي الفات

كذا تُرى الباريخ والحاضر منصهرتُن: ليسا تاريخاً وخاضراً، وإثّما هما «لياريخُ الحاصرُ» وهما كذلك «الحاصر التاريخي». واللغة هي الشاهد على الانصهار، الآنها هي المُحوِّل الكيماويِّ للزمن نثقله من رمن فيريائيِّ إلى رمن حصاريِّ حتى لكأنك نقول. إنَّ المسافة بين باربح لعويِّ وحاضر لعوي بكد تعدم، والانصهار بين كل مراتب الأداء اللعويِّ هو كانصهار هناءة الهندروجي مع ذرّة الأوكسجين: تبددتُ هُويَّة كلتيهما فُحلَّت محلِّها هُويَّة جديدة شاملة.

ومن أبن تستمد اللعة العربية أسرار هذا التعيّر الذي تُعارق به الألسبه الطبيعيّة الأحرى؟ وكيف استقام لها اخترال مقاصل الزمن واعتصارُ محامل الباريح من به يستقم لغيرها؟ بل ممّا لا نظر أنّه سيستقيم لأيّ لسان طبيعي آخر بعد أن دحن الإنسان باللغة عصرَ النّمذجة الآليّة، وبعد أن تقيّدت حركة النّطور البعويّ بما يعرضه عليها عالم الاتصال، وبما يسيطر عليها من برمجة النّقيّات واستنمار بنوك المعلومات، وبما يسعى إليه الباحثون من مساعدات تُقدّمها الآلة في معالجة النّص المعلومات، وفي محاولة ترجمته؟.

من البديهي - للإجابة عن دينك الشؤالين - أن يتبادر إلى الذهن كلّ المحصول من ثقافتنا الماصية والحاصرة، وكلّ المنخول من حرانتنا الحصارية والتاريخيّة، وكلّ المستصمى من جدلنا المكريّ المتراكم طلعوبية عبد أهلها وزن محرود ليس كمثله وزن عبد الأمم الأحرى، فيها بُعد روحانيّ، ومعها إرث إعجاريّ، وعليها عالة من القدامة واكبتها فاصطبعت بها عبد أهلها، وسلّم بأمر قداستها عبد أهلها من لم يكونوا من أهلها، ثم أفرّ الغرباءُ بأنها عبد أهلها تجري بعير ما تجري به على ألسة الآخرين، وبأنّ على الآخرين ألا يُسقطوا عديه ما يجرونه من أحكام على غيرها، لأنها على لسان أهلها تنساب بعير ما تساب به ألسنة الناس على ألسنة الناس.

وليس قولنا هذا المحراطاً في غيبيات الثقافة، ولا هو عدول عن مراصد الوصعة ودوائر التشخيص، لأنّ الطواهر تُوقفنا بدائها، وتبادي منا العقل الدائد، حبى ولو بعاصدت على إنشائها مناطق من خارج دائرة العقل الصارم وشأن اللغة عبد العرب عجبت ليس أعجب منه إلاّ شأن العرب مع لعتهم، علم الانكساف من الداريح بحثجة العقل الذي بقسو على التاريح من حيث ينفي مقومات الدات؟ ومع كل دلك لن تركن في نفسير ما أسلمناه إلى بدائه الحقيقة الحصارية، وإنّما بحن تعسير حيثيات اللغة بلتزم باللغة دائها.

آمران هامان في هذا السياق برى فيهما مرجعتين تعليليس لما تحن مصدده وكلاهما مترسّخ الحصور في مرابص المعنى الذي هو الشؤال الملبق دائماً على كر استنه اللمة. أمّا الأوّل فيمثل في أنَّ علوم اللسان عند العرب قد طافت بكل مر تب لمعوفة المتعلقه باللغة سواءً في تشكّلها الوعيّ الذي هو اللسان العربي، أو في تجلّباها الكونّية المطلقة بحكم اتساع مجالات علم الكلام، ويبمثل في أنّ المعرفة للعوية عندهم قد أمسكت بمقابص اليّبي التكوينيّة في مستوى الحرف وفي مستوى الحرف وفي مستوى الحرف وفي مستوى الكرف الدلالة في متابئ الكلمة ثم في مستوى التركيب، ولكنهم قد تحاشوا تدوين تاريح الدلالة في عن الدكر هما أنّهم لهذا السبب قد قضروا مفهوم المُؤلِّد على ما كان استحد ثاً تُعدّوانَ بما تحمله معها من مدلولات، أمّا إذا تُولَّد مدلول واترزع في حايا لفظٍ قائم فليس هو بمنارج عندهم في باب المولّد.

ومن طريف ما حدث في تاريح الحصارات المقارب أنَّ العربيّ قد أحكم عبوم لمعجم وأتف صباعتها إتقاباً ولكن تقبيد مراسم المعبى في صبط مادة المعة قد كان يتمّ حارج هاجس التوثيق الرميّ كانت الدلالة - في الوعي وفي اللاوعي منها مبيئاً مسرحاً من التاريخ ومعلناً من قبود التعاقب الذي يعليه، لدلك ترى عمل المدرّين ثنعة قائماً على مبدإ إرجاع اللاحق إلى السابق وتعسير الطاريء بالثابت، وعمى مبدإ التعامل مع المعبى المتولد على أنّه فرعٌ يتعيّل ربطه بالأصل لأنه عرض، والعرض مقيد بالجوهر

وهذا ما يعشر كيف خَلَتْ أشهات المعاجم التي هي مصادر اللغة من رصد الدلالات المتولّدة في كل مجالات الاستعمال اللغوي حتى ثلك التي هي قريبة تعقق المعارف، ونضدق هذا على الموسوعات المنفذة صدفه على لمثاخر منها، قاس مطور المتوقى سنة 711 للهجرة عدما وضع لمان العرب لم يأت داشهادة التي ستظرها منه عن ذلك المخاص اللغوي الدلالي اللي حملت به المعة وبلغ أوحة مع القرن الرابع للهجرة، ثم امتذ ولم يتكفى، فصلاً عن أنه لا يتحدثا بأي بوثيق تاريحي لمراحل بطؤر المعنى إن حصل، لهذه الأسباب كان معدراً أن يشكل عدنا مبنأ المعجم الناريحي، ولعل عباب المعهوم دائه سجعل من المتعدر استقراك الحاصر على التاريحي، ولعل عباب المعهوم دائه سبجعل من المتعدر استقراك الحاصر على التاريحي، ولعل عباب المعهوم دائه سبجعل من المتعدر استقراك الحاصر على التاريخ،

وأمّا الأمر الثاني الذي يقدّم لما المرجعيّة النفسيريّة لما أسلفناه فيمش في الله لعمة العربية \_ بما هي لعة بأليفيّة بعتمد الإعراب بالمفهوم اللسانيّ الشامل الدي سي على تغيير أواحر الكلمات عند خروجها من المعجم وحلولها في التركيب بترفر على أليّاتٍ في إنتاج الدلالة لا نضاهيها أليّات الألبة غير الإعرابيّة كالمرسية والإنكليريّة، وبناء على ذلك يكون «المحو» بمجمله محتلماً في إجراءاته بين المعتم العربية والألبية الآخرى: الجهازُ المحوي في اللعة الإعرابيّة إيدانُ بحروج المعجم إلى التداول وحلول المفرد في السّياق لأنّه كشفُ للقرائن القائمة بين الألماط من داخل أبنية الألماظ ذاتها، لذلك كان المعنى وليد حبثيّات الاقتران بين الكدمات عدما تتوالى في سياق التعبير فصلاً عن أنّه \_ كما في اللغات غير الإعربيّة \_ وليد مواقع الألماظ في نسبح التركيب.

إنَّ المعنى في اللغة الإعرابية در ضفيرة مثلَّة الأصلاع تتعاون على تحديقه عناصر اللفط والترتيب والوطيعة، فالجهار النحوي هو مكشوف البناء، لأنَّ انسجام الأجراء في مطاق الكلِّ يقتضي تحديث طبعة العلاقات القائمة بين العناصر المكوِّنة لمجموع بواسطة تعديلات صوتية ومقطعية

إنَّ العربيِّ وهو يتكلم بلعته الإعرابيَّة كالعربي وهو يُصغي إلى من يتكلم بالعربيَّة ' كلاهما واقع هي التاريخ لا حارجه، ويكمي لِتمثَّل الصّورة أن متحيّل فرسيًّا يتحدث بينا بلعة القرق الخاصل عشر للميلاد، أو أن تتخيّل أنَّه يرطن باللعة للاتبئة مما هو أبلع هي التعثيل وأشدُّ وقعاً في تصوّر الممارقة بين انعصام الحاضر عن التاريخ عده وانصهار اللحظة الراهنة هي ديمومة الزمن الحضاريُّ عدد،

ألا ترى أنَّ الحديث الذي نطق به صاحبه عبد ما يزيد على خمسة عشر قرباً منوخها به إلى من حوله قبل الهجرة ويعدها كأنَّما هو يتحدَّث به إلىا يعاطب به في أمر معائسا وسلوكا ومأكلنا وطرائق اجتماعنا ولسنا بعني هنا مصمول ما بعق به عن حكمةٍ وما وجه به أفراد أمّته عن بينةٍ وإلهام، وإنَّما نعني ملفوظه بما هو جُملُ مركّبة من ألفاظ وأصوات بشكلت في نسق إذا أصعبا إليه وتدثرناه أد كما أمّحاة الانفضام الرمني وأدركنا أيضاً تبلُّد الاغتراب التاريخي، بينما بحس بهما أساء الألسنة الأحرى إذا ما حوظبوا بالمنوال المعجمي والنحوي الذي عثره لديهم حمسه عشر فرباً.

ومما لا شك فيه أنَّ إثارة موصوع اللغة من حانب خصائصها المحابئة ولا سنم فصية الإعراب الذي هو نُسُع التركيب في لعة الصاد ومنه رُواؤها الدلالي مند لا توجي بأمعاد عير أبعادها النحوية الدقيقة، وريما فاضب عن دائرة المحو فأرجت سياقاتها اللعويَّة القيلولوجيَّة، وقد توميء إلى مستنداتها اللسائية.

عبر أنَّ بعص الإمعان في هذه المسألة مع بعص الحرص على ربط الأشباه
بالمعدر ووصل الهوامل من مشاكلنا الحضارية بشواهلها، سيبهاما إلى أنَّ القصية
تتحرك على سطح رجراج من أرض زُلوق: فالمسألة - بحكم تواترها وبمقتصى
الأفكار التي تتأسّس عليها ثم بععل المواقف الذهنية التي تُحرِّك المتناولين لها - قد
أصبحت مطيّة يتوسّل بها المتوسّلون لإثارة قصايا تتصل بالهوية الحضارية، وقد
يستخدمها بعض الماس بُرُقُعاً لحجب المطاعى التي يراد ردع بذورها للشك في
لقيم التاريحية المستنيمة.

وهكدا تعدو مسألة حصائص اللعة، ومسألة ارتباط تلك الخصائص بصبعة المعنى وتوليد الدلالات، قصية فكرية ثقافية تسجاور حدود الطرح النحوي ولميدولوجي واللساني فنزقى إلى مواتب المسألة الإدراكية المبدئية، وفي هذا سرر تأثيرها في كل معرفة وفي كل حطاب تُدؤد به المعارف، وأشدُها افتراناً به المعرفة لمتصدة بالمكو، وبالحظاب المكتوب عن الأدب وحول الأدب، فصلاً عما هو مكتوب حول اللهة وحول أنظمتها الحاسوبية والوظيفية.

## يلا معنى الإعراب

يتنخص لدينا مما سبق من أله المربية تُقلّم في عصرنا هذا للمعرفة اللسائية لمطورة المودجاً بالغ الأهمية وذلك من عدة أوجه ولاعتبارات مشوعة، ولكر أمرر هذه وتنك هي أولاً خاصيتها التركبينة بما أنها لعة تعتمد الإعراب في رص أبي فه لتربيع على كثير من الألسنة الإعرابية فحولها عن طريق الانسلاح الداني إلى ألسة دات مركب انصمامي، وثانياً العلاقة الفريدة التي تقوم بين العربي ولعته ثم العلاقة المستشائلة التي تقوم بين عبر العربي والعربي من خلال اللعة العربية، وهذا من المساحث التي من الممكن أن نفرع لها علم اللعه الاجتماعي ويمكن أن يستثمرها علم اجتماع الثقافة بقوه إذا ما تضافرت جهوده مع جهود اللسانيين.

علو عدنا إلى ظاهره الإعراب فإن أول قضية بواجهها النظر المتأتي ويسائلها المكر النافد ـ عدما يلتزم بضوابط الموصوعة في عير انحدال حبال المدوريات التي تسرب بين مقاصل الخطاب، وفي غير استكانة حبال المدسوس بحث فاع المعرفة، ومن غير تردد في كشف المشوث بين سطور الكلام والثاوي في جرب المسكوت عنه ـ هي بدون أي شك قصية المصطلح ولا أحد من الناس يعتريه الشك أنّه قد لا يمهم المقصود بمصطلح «الإعراب». مثلما أنّ الجميع على يقيل بأنّهم متفقون على دلالة مصطلح النحو ومصطلح اللغة

والداس ما لم يتساءلوا عند كلّ معصلة عن أوجه الإشكال المصطبحي فنس يستقيم لهم تمكير مقدي، وما لم يجرّؤوا على الشك في مسلّماتهم لمتصنة بالمعاهيم القائمة في أذهانهم، وما لم ينبشوا عن مواطن الاهتراز في المتصوّرات لتي يحسّبونها راسحة مستوية صامدة، فلن يعادروا دائرة الظنّ والتخمين ليُنْزلون مارلهم من العلم ويستردّوا حقوقهم من فصائل العقل.

وتدقيق المصطلح ليس هاجساً من هواحس التحري المعرفي، وليس ثرفً يجري وراءه الفكر مستمتعاً بلدة اكتشاف ما كان متوارياً من شقائق الدلالة الفئية لتي تتقيد بها الألماظ في سياق العلم، ولكنه في كثير من المواطن - كمه في موطننا هذا - ضرورة يمليها الاستصفاء المكري عندما يتحوّل استعمال لناس للمصطلح مورة التباس يتعمّده البعص ويقع فيه الباقون بغير قمد.

قمصطلح الإعراب، بحكم تواتر استعماله عبر الأعصار، وكذبك بحكم وذعابه تقوانين الاقتصاد الأدائي عبر اخترال السياق وعبر المجار بالحذف، قد غدا معظاً مشكلاً تتجادبه معان لا يحدد مقاسمها داخل الحقل الدلالي المشترك بيبه إلاً السياق عند من هو صبور على دقائق المعنى، شفوف بمضشات السياق

فقد يُطلق اللفظ فيُقصد به هذه الخاصبة التي للعربة، والتي تُقاسمها ياها بعض الألسة ولا تعرفها ألسنه أحرى، والتي تتمثل في تعير أواحر الألفاظ صوئباً أو مفظمياً عند حروجها من المخرون المعجمي وولوجها الكلام المؤلّف أفوالاً، وتحكم هذا الإطلاق تقول اليوم إنّ اللعات تنقسم إلى إعرابية وعير إعرابية.

وقد يُطلق لعظ الإعراب ومكون دلالته متولدة من داخل المنظومة المحولة علا تتحدد إلاَّ في ضوء الخصائص الفرعية التي تصطيغ بها كلمات اللعة العربية داحل المبدى التركيبي، ويتحول لفظ الإعراب إلى مصطلح بفائله مصطلح الناء باعتبار أن الأول هو الدال على الظاهرة الأصلية والثاني على الظاهرة الطارته، ورعم أن النائله الألفاظ المتغيرة والألفاظ غير المتغيرة هي من الظواهر الشائعه في كل اللبيد، وقد تمرفها اللغات غير الإعرابية، فإنَّ مصطلح الإعراب في دلالته المحصوصة هذه يطل خانة من حاناب النحو العربي ترتبط محربطة متصوراته وتنتجم بسبح مصعوفته النطاقية.

وقد يستعمل له الإعراب فيتجه الغصد فيه إلى تلك العملية المتمثلة في بيان الوطيعة النحوية التي يؤديها اللفظ المفرد داخل الجملة لتفسير الحركة التي ستحقه، وفي هذا المقام يتحول المصطلح إلى قرينة على العملية التجريدية التي ينجزها الفكر والتي تُحجب عملية دهنية تتمثل في إقامة جسر تعسيري دي اتجه تعليمي مزدوح العلامة الصوتية التي هي حركة قصيرة أو حركة طويلة أو مقطع تبيى، عن الوظيفة النحوية، والوظيفة النحوية المستبطة هي التي تعطي الحركة مسرعة بها، ومقطة الوصل بين طريق الدهاب وطريق الإباب على هذا الجسر التفسيري هو تحديد جوهري لعملة إنتاج المعنى، بإدراكه عبد التلقي، ويتسبيجه عند الإفضاء، وفي كلتا الحالين يتحول الإعراب إلى حصن للمعنى أو قل إلى محسن للمعنى أو قل إلى محسن للمعنى أو قل إلى محسن للدلالة لأنه الضامن فيها والضامن لها في ذات الوقت.

رقد يخبّل لما أنّ الأمر يقف عند هذا الحد من محادبات المصطلح بيما هو يردد تفرعاً كلما شققنا المقاصد بحسب مراتب القول ومقتضيات السياق، و نكشف المجهري لظلال التداول يميط لما النقاب عن تعريع ثنائي أخر مداره أما بمصطبع الإعراب قد يتركز ذهبا - لا على اللغة في دائها ولعائها - وإنّما على لكلام الدي هو صورة لاصطلاع الإنسان بمهمة إنجار اللغة، فيكون المراد مُومتُ بي مدى إحكام الحركات والمقاطع التي في أواخر الكلمان، فينقلب القصد في استعمال مصطلح الإعراب إلى المهارة اللغوية من حيث هي مهارة أدائية.

وقد يشفق الأمر إلى الحديث عن هذه المهارة عندما يباشر الإساد عملية مراءة المكبوب وهو في العادة كلام لغيره، ثم هو حسب سن الكتابة السائلة يدون بالحظ العاري من الحركات، فإلى الحديث عن ظك المهارة عندما يرتحل الإنسان كلاماً عربياً فصيحاً يتحرى عند نطقه مستارمات الوظائف التحويه كي يُقْطع الطريق ما وسعه العطم على كل التياس دلالي وعلى كل احتمال بأوبلي بحرج بالكلام عن مقاصده ومن عرائب الظاهرة اللغويّة، بل ومن أسرار الملكات عند الإنساب لهرد، أنَّ هند الصور تستند إلى مهارات فرعبة متميزة لأنَّ إحكام الواحدة لا بدل بالصرورة على حسن إحكام الأخرى.

ومن الإعراب كخاصية محابثة للمقة، إلى الإعراب كصاعة ممكن العقل من أن يمقل نظام اللغة قيسم عناصرها المكوّنة للكلام بينمات وظيفية، وإلى الإعراب كشهد على المعنى ومشهود عليه بالدلالة، إلى الإعراب كمهارة يمارسها الإنسان حتى يرحُب رسالته اللغويّة فيتحده مرجعاً لتقييد المصرّح به، ثم إلى الإعراب كفنكة يروض الإنسان بصره عليها فيتوسّل بها في فكّ منظومة الترمير الصوتي، فقف على سبيح مصطلحي متشابك لو أردنا اختراله لعايات منهجية حالصة لقلبا إنَّ التعدد المعنوي يبوس بلفظ الإعراب بين طرفي ثنائية قطبية: طرفها الأول يمسك بالمصطلح من حبث هو معهوم منصل بالتعكير في اللغة، وطرفها الثاني يمسك بالمصطلح من حيث هو مفهوم منصل بالتعكير في اللغة، فهو حينته آلية الأداء الكلامي؛ فهو حينته آلية معرفية لأنَّه بمئابة الشاهد على أنَّ اللغة أصبحت تتحدث عن اللغة، فهو لذلك مصطلح «ما وراه». لعويّة أي «ميتا ـ لعويّة، أي هو متصور مرتبط فهو لذلك مصطلح «ما وراه». لعويّة أي «ميتا ـ لعويّة، أي هو متصور مرتبط فهو لذلك مصطلح «ما وراه». لعويّة أي «ميتا ـ لعويّة، أي هو متصور مرتبط بالوظيمة الاسكاسية للغة كما سبق لما أن اصطلحا عليها في عبر هذا المقام (3).

معنى ما سن هو أن تلك الثنائية تجعل الإعراب مرة محايثاً لعوياً ومرة محديثاً بحوياً. وقديماً كان البحث في المصطلح من أعمدة التفكير النظري الحالص عند رؤاد لتراث العربي مهما تنوقت بهم سبل البحث أو تلوّبت مقاسم الاحتصاص الله لقد كان مهم من أحكم صناعة تحليل المصطلحات علقة متناهية لأنّه كان على قدر عطيم من أحكم صناعة وكان ذا معلقة واقية هي رمسم حطوط النقاطع بين العكر واللعة انطلاقاً من إشكاليات الألفاظ المؤدية لمتصوّرات العلوم،

من هؤلاء شبخ البحاة أبو الفتح ابن جنّي حين انطلق في بدايات حصائصه يتحدث عن الكلام والقول، وعن اللعه ما هي، ثم عن البحو، وبعد دبث طرق (باب القرل على الإعراب) فقدم شرحاً مستقبضاً لهذا اللفظ الاصطلاحي بادنًا

 <sup>(3)</sup> راجع للمؤلف التفكير اللسائي في الحضارة العربية، الدار العربيه للكتاب، ثونس،
 (4) مس337 ط2 - دار الكتاب الجديد المتحد، بيروت، 2009

على عبر الغرّف المطرد = بالدلالة التي يحتص بها العبحث البحوي ومتناوبها
 تعليل مناحث «أصول البحو» التي بنفرج فيها كتاب الخصائص برشه، ثم ثنى
 بتحليل اللفظ في دلالته اللغوية الأولى:

وأما لفظه فإنه مصدرُ أعربتُ عن الشيء إذا أوضحت عنه، وقلان مُعرب عنه، وقلان مُعرب عنه، وقلان مُعرب عنه، في نهيس له وموضح عنه، ثم يستطرد ابن جِنِّي في سردِ سياعاتٍ تعود دالمعنى إلى مرجعه من المحسوسات ويحتم بمعاودة الدلالة الاصطلاحية رابطاً بين المعنى المادي والمعنى النحوي الذي انتهى إليه اللفظ

ولكنه في أثناء دلك يبيّه في ومضة سياقية شارحة كيف أنَّ فأصل هذا كنه قولهم التعرب، ودلك لما يُعرى إليها من القصاحة والإعراب والبيان وإذا بنا لله على غير مألوب الثقافات للقف على ضغيرة دلالية داخل المصطلح: فاللفظ هو بداته دلَّ على جنس الأمة، وهو بداته دالَّ على السمة المميرة للساتها؛ فالعربية من العرب، وهذا شائع إد لسان كلَّ أمّة إنّما يتسمّى بلفظ تلك الأمة، ولكن اشتقاق الإعراب من العربية بعد اشتماق العربية من العرب يوقعنا على تصور للأشيء هو إلى الاستثناء أقرت منه إلى القاعدة؛ ويرداد الاستثناء طرافة وردرة عندم برى ابن جنّي يومي، إلى ضرب من الدّور فكأنّما اسم العرب قد اشتُق من عمل أعرب، وكأنّما فعل أعرب قد اشتُق من اسم العرب.

ويكفي الواحد منا إذا رام تَمثُل هذا الدوران الاصطلاحي في اللغة العربية بين اسم الأمة واسم لغة الأمة ثم اسم الحاصية اللغويَّة التي هي شائعة بين عديد لألسنة البشرية أن يتحيُّل اللانيئيَّين قد اصطلحوا على ظاهرة تعيُّر أواخر الكنمات عد إنجار التركيب النحوي بقولهم اللنتَنَة، ثم ترجموها، وبعد دلك عشموها على كل اللغات التي تتعيُّر فيها أواخر الألفاظ عند تأليف الكلام.

إما في موضوع الإعراب لواحدون أنفسنا في ضميم الفضية الدلالله محنث برئدٌ سؤال الإعراب إلى سؤال المعنى معد أن يكون سؤال المعنى قد انعطف على سؤال اللعة. فالقضية مدءاً وآخراً تثير فصول اللعويين حول المدانات كنف نشأت

 <sup>(4)</sup> إبى جنّي، الخصائص، بحمق محمد على النجار، ط2، دار الهدى بروب، (عن طبعه دار الكت المصرية 1952)، ح1، ص35.

طاهرة الإعراب، وهل هي محايثة للسان العربي منذ البدء أم طارئة علمه، ولكن العصيه تنحول إلى تُعدها الوظيفي، ما هو دور الحركات الإعرابية في عسط معاني الكلام؟ وهل لعلامات الإعراب وظيفة دلالية مستقلة عن دلالة النظم والسياق؟ ثم هل وجود العربية ويقاؤها رهيان يوجود الإعراب ويفائه؟

# المربية ومأ وراء الإعراب

إنَّ قصية الإعراب بالسبة إلى اللعة العربية لم تكن في حد داتها إلا مسألة لعوية بحوية تستبد إلى المقومات الوظيفية في نظر إليها من راوية التركيب قال هي أساس التظم، ومن نظر إليها من راوية الإبلاع والنواصل قال هي مفتح لذلالة، لأنها سباح المعنى عند خروج اللفظ من المعجم إلى التداول.

غير أنَّ الناظر في ظلال القصية، والمنقصي لكل منضشات إثارتها ولا سيم في المصر الحديث، يدرك بيسر تام أنها الراحت على سكتها لأنَّ بعض الذيل تدولوها قد الرلقوا بها على مسارها الطبيعي، فالملبث على أيديهم إلى مسألة ثقافية عامة، بل التقلت إلى دواتر أحرى من البطر لن لجازف إلى قلما هي ذات بُعد حضاري لارتباطها بتعسير مقومات التاريح، ودات بُعد معرفي لوثيق اتصالها باليّات التفكير وحبثيّات التوظيف.

ولسا نرجم بالظي في هذا المقام، لأنّ الحلقبات الثقافية التي أصعبعت بها هذه القصية كثيراً ما لا تكون مقصودة بداتها، بل كثيراً ما يساق بعض النعوبين في اعتراصات يظلّونها لعوبة حالصة، ويعتقدون أنّها لا تحرج عن دائرة الاحتهادات التي إنّ صدّقت صحّت وإن لم تصدق لم يكن لها من التبعات أكثرُ مما يكون لأي مرصية في ميدان النحث، وإذا بالواقع التاريخي يأتي بعير ما كانوا يظنون، لأنّ من العرضيات الحاصة باللغة بوصفها دعامة من دعائم الهُويّة الحصاريّة ما يتحول ـ مد لحطه الإفضاء به ـ إلى فكرة ذات سلطة على الأدهان، وقد لا يكون استحواد لفرضية على يعص العقول منوقفاً على النحري في آمرها أصادقه هي أم واهبه، ولا مرتبطاً بنتائح النحث فيها أسليمة المفاصد هي أم معتلة في بعض وجوهها.

إنَّ مسألة اللغة ليست من المواصيع الحياديّه لدى الإنساد، ومهما تكلّمنا من الموضوعية فلن نبلع شأواً كبيراً في مخليص الفضيّة من متوالجانها الحصارية والمسنة، ولدلك وإثارة أي سؤال حول أي خصيصة من حصائص اللمة القومية لا يمكن أن تكون بريئة كل البراءة حتى ولو كان الذي يثيرها غير مصطبع لأي الترام حرح عن حدود اللغة، وكم من سؤال بريء يسترت من ورائه أسئلة آثمة ولو وما حصر قصينا في ثنائية صدافعة القطبين لقلنا التن كان الإعراب قضية فإنا لموقف من الإعراب قصية أخرى؛ فالبحث في الإعراب من داخل سباح النعة مسانة لغوية بحوية لا تعتصي إلاً كعاءة في المعرفة بمغومات الظاهرة اللسانية، أما لحكم على النعة من خلال قصية الإعراب، أو الحكم على ظاهرة الإعراب من حلال تصوية لا تعتشل مسألة فكرية حضارية تتخلف ببطان إيديولوجي وقد تكشف عن أعراض معرفية نابية

إن هذا المبحث الذي قد يبدو ابتداعاً على غير المألوف يحملنا عليه صول المعنى عبد العطافة على سؤال اللغة، ويحملنا عليه كذلك ميلنا إلى تجاور الاهتمام باللغة وبالمعرفة المتصلة باللغة إلى الاهتمام بما وراه اللغة، لأنّ في ذلك التعاليّ إلى ما يُحْكم علاقة الإنسان بالكلام من آلبات متسترة، وإلى ما يحدد علاقته دنقصابا الحضارية من مقومات لغوية حالصة.

ومن الدقيق إذن تتبع بعض المواقف التي صاعها صنف من اللغويس يمثلون مددح دالله، ولكن من الأدقى ومن الأبلغ ومن الأنجع تنبغ الحلميات الذهنية والتقوية والمعرفية التي خكمت مواقف هؤلاء اللعويس من مسألة الإعراب ولاسيما من منظور راويتين اثنتين أما الأولى فتجشمها مرعة التشكيك في وحود الإعراب كحدصية ذائبة في اللعة العربية، وهو موقف ينطلق من إمكار المصداقية التاريخية لموروثة، ومن نقص المقوم المحايث للسان المربي.

رأما الثانية فتجسمها مزعة التشكيك في انصواء الإعراب فيبس مهارات سييقة النعوبة بحيث مصبح في هذه الفرصية لصيقاً طارتاً بالضبعة أكثر مما هو محابث للملكة بالأصل والشأة عن طريق الاكتساب الأمومي.

وسن الزاويتس أعراص قد تستوقف انتباهنا لشلوذها في داتها وقد تشلّعاً لعمدة أصحابها عن مرجعيّاتهم الفكرية فيها، ولكن الحديث عن الإعراب يستلرم تأسيساً نظرياً لا يستمد مناهله إلا مما دوّبه العدماء حوله، وليس ذلك منّا احتكاماً مطلقاً إلى محرّكات المنظومة التراثية، ولا هو تسليم يحارف بأنّ المعرفة الحاصرة

حول اللغة العربية هي دائماً فرعٌ أرومتُه بالصرورة هي كتب البحاء. وإنّما نحل حيال مُمانصة فكرية يستدعي صرباً من المثاقفة بين العلم اللعوي الراهن وسعيم التلوي الوافد علينا من التاريخ

إنَّ الفاسم المشترك الأعظم عند أعلام البراث العربي هي موصوع لاعوب هو المعالجة البحوية الواصعة للظاهرة بوصعها عبصراً آدائياً وعبصراً تفسيرياً في عس الوقت، ولا يفوت القارىء أن يقف على دقّةٍ في التشجيص تنناهي أحياباً لي مشارف الوصعية الفكرية الصارمة، وعلى حصافة في التأويل تبلغ مداها لأفضى بواسطة ربط القصية اللعوية بقصية التفكير من جهة، وبمسائل الانتماء التريحي من جهة ثابة

فكل من عرف كتاب سيبويه معرفة المعاشرة لا معرفة السماع يدرك كيف كان له تبضر دقيق بخاصية اللعة العربية الطلافاً من قضية الإعراب على وجه التعبين، وليس المقام للإعاضة في تحليل تناوله للمسألة، ولا لتحليل ثمرات فحصه مها، ولكن شيئاً واحداً نقف صاده لأنه يحص راوية النظر التي تبيناها، وهو أنه مند مظلع الكتاب لا يعتاً يقارن بين عناصر اللعة على أساس ما يسميه بالتمكن، وهو المصطلع الذي يغطي كل العضاء الدلالي المستوعب لطاهرة الإعراب.

إنَّ سيبوبه يتحدث عن الإعراب بصريح المصطلح عندما يتعرّص للعلامة الدانة على وضع اللفظة داخل التركيب معد أن يحتكم إلى طبيعتها ضمن أقسام لكلام، وسكنه ينزل الإعراب داخل ظاهرة التمكن فتصبح ألفاظ اللغة متفاوتة الدرجات بحكم هذا المعيار الحاص يقول وأما الفتح والكسر والصم والوقف فبالأسماء عبر العتمكّة (3). ويقول أيضاً: اواعلم أنَّ بعض الكلام أثقل من معص، فالأفعال أثقل من الأسماء الأنَّ الأسماء هي الأولى وهي أشدُ تمكّناً، فمن ثمَّ لم يلحقه تنوين ولحقها الحرم والسكود، وإنَّما هي من الأسماء، ألا ترى أنَّ القعل لا لدُ له من الاسم وإلاً لم يكن كلاماً، والاسم قد يستغنى عن الفعل، تعول: الله إلاهما (1)

ولو أنَّ قارئاً تفرّغ بعص التفرع لاستنطاق الكتاب من هذه الراوبة لثبت لدبه

<sup>(5)</sup> سيونه، الكتاب، نشر عبد السلام محمد هارون، ص15،

<sup>(6)</sup> البرجع البابق، ص20 21

مم لا دحل فشك فيه أنَّ سيبويه كان يقرس اللغة العربية وهو واع بأنها في حالة صرورة تاريحية، وبأنَّ ظاهره الإعراب هي حاصية ملارمة لعلاقة اللغة بالمعنى، لأنه ملارمة للوظيفة الدلالية التي من أحلها يبوسل الإنسان بالكلام، وهنا في داته مرمّى حوهري من مراميا لأنَّ سيبويه الذي كان شاهداً على حلَّ عقود القرن الثاني بهجرة (180 هـ) والذي كان صدّى أبياً للمحاض المعرفي حول اللغة كما جسّمه أسده الخليل بن أحمد القراهيدي (170 هـ) ما كان بوسعه أن يعفل عن حقيقة لإعراب لو كان الإعراب عنصراً غير محابث للعة العربية، ولا سيما وهو الأهلم بالأسباب المباشرة وغير المباشرة التي حقّت بشأة علم النحو.

وإذا ما كان سيبويه هو العمدة في العلم المحوي بالسبق وبالشمول فإن فعسعة المحو لتي كانت تسبّى بعلم أصوله تراصعت حلقاتها من الرّجّاجي (337 هـ) إلى ابل عارس (395 هـ)، وثلاثتهم كانوا أعمدة القرد الرابع في هذا الباب، ثم كان لأبي البركات الأساري (577 هـ) حظ الاستثناف وكان للشّيوطي (911 هـ) بعد أمد عصل الاستصعاء والبوئيق وكل هؤلاء قد عالجوا قضية الإعراب بعائض من الوعي الذهني بعضده حدس بحمائل التاريخ وهو يطل من بداياته.

وأبو القسم الزُّجَاحي في مصنعه التأسيسي الإيضاح في حلل النحو<sup>(7)</sup> قد أورد بها للقول في الإعراب والكلام أيهما أسيق<sup>(8)</sup> أبال فيه عن معايير الأسقية التي هي بيست بالضرورة أسبقية رمنية، وإنَّما قد تكون بالتعاصل أو بالاستحقاق أو على حسب ما يوجبه المعقول، ليحلص إلى تأكيد اأنَّ الإعراب عرض داحل في الكلام لمعنى يوجده ويدل عليه و وذلك معد أن قرر: "إنَّما يدحل الإعراب لمعان تعتورا المعاد والأعمال.

ولكن الرِّجَاجِي كأنَّما يصوع عنا ـ نعن المشاعدين من وراء الفرود ـ بعضاً من هواجستا فيورده على قالب المجادلة: «فإن قال: فأخيروني عن الكلام المنظوق به الذي بعرفه الان بينناء أنقولون إنَّ العرب كانت بطقب به رماماً عير

 <sup>(7)</sup> مو القاسم الرُّجَاحي، الإيضاح في علل النحو، تحقيق د حارف السارك، دار النعائس،
 بروت، ط2، 1973.

رة) المرجع السابق، ص67-69

ممرت ثم أدخلت عليه الإعراب أم هكذا تطفت به في أول بلل ألستها، فيل به هكذا بطفت به في أول بلل ألستها، فيل به هكذا بطفت به في أول وهلة ولم تبطق به رماناً عيز مُعرب ثم أعربته ويستعرد عفت دلك محقفاً في أمر أستقية الكلام بالتقدير والاعتبار لا بالرمن والدريح، لأنهما من الظواهر المتلازمة التي «لم توجد إلاً مجمعه» حسب صريح عباريه

وليس مقامنا للتحقيق المحوي، ولا للمحث في الملل، وإشما مراده أن مقعه على هذه السكيمة النفسيّة التي يتحدث بها العالم وهو مُظّمن اطمئنان اليقين إلى لأرصيّة الإبستيميّة التي يتحرك منها، ومعتاجه الدهبي في ذلك رجوعه بشؤون اللعة إلى عقدة الدلالة لذلك نراه يفتح باباً جديداً هو باب القول في الإعراب بم دخل في الكلام<sup>(\*)</sup>، فيقور مطمئاً: "إنَّ الأسماء لمّا كانت تعتورها المعاني (...) ولم تكن في صورها وأبيتها أدلة على هذه المعاني، بل كانت مشتركة، جُعدت حركاتُ الإعراب فيها تُنبيء هن هذه المعاني،

وأكثر دلالة من موقف أمي القاسم الرّخاجي موقف ابى حتى، هد الشيخ الدي لم يجوّد علم أصول البحر أحدٌ كما جوّده هو، وقد لا يفيد منا أن نكرّر شواهده فالكل ملم يها، ولكما سعي قراءة ما وراء الشاهد: ففي باب القول على البحو وتعريفه بأنه «انتحاة سفت كلام العرب» يعمد ـ باحترال شديد كأنّما يستل فيه العلم استلالاً ـ إلى تشريح ثنى اللعة العربية التي هي من صنف الألسنة لتأليفية كما تعلم بداهة، فإذا به ينضفها بحسب بية مقطمية: فيها جدول المعظ وجدول البطم تسبقهما مية تضامية هي بية الإعراب: «هو انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه؛ من إعراب، وغيره: كالتثنية والجمع والتحقير والتكسير والإصافة والسب، والتركيب، وغير ذلك. . . ه (10).

ولكن المثير في حديث ابن جِنِّي عن الإغراب \_ إذا رمنا كشف العطاء عن موقف العالم من مصمون علمه تواسطة تحليل سه حطانه كنف ثركت وهو يتحدث به عن المعرفة - أنّه بعد أن خصص باباً للقول على التحو لم تستعرف صفحة واحدة من الكتاب إلا بعصل هوامش المحقق بادر بتحصيص باب لعمول عنى

<sup>97)</sup> المرجع السابق، ص<del>69</del> 71

<sup>(10)</sup> الحمياكمي، جاء ص34.

الإعراب، فاستهله في ضرف من القفر على أعراض القصيّة قائلاً • هو الإبانة عن المعاسي بالألفاظ». ثم يورد أدلة من اللغة هي من ضروف الشواهد النعلسمية انشائعه، غير أنّ السلك الرابط في كل كلامه هو بلا منازع هاجس المعنى:

وحد معاصل الحطاب وافتطعها من سياقها بعبوه منهجته در ما بحن بدلك عليه

دولا تبحد هناك إعراباً فاصلاً....

إذا اتفق ما هذه سبيله . .

ما يقوم مقام بيان الإعراب...

فإن كان هناك دلالة أخرى من قبل المعنى..

لك أن تقدّم أو تؤخر كيف شفت

وكدلك إن وَشَخ الغرض (...) جاز لك التصرف

وكدلك لو أومأتَ...

لأنَّ في الحال بياناً ثما تعني؟

وهكدا الأمر إلى أن يقمل «ولما كانت معاني المستمين محتلفة كان الإعراب لدال عليها مختلفاً أيضاً» (11).

لا رب إذن أن في الإعراب قيمتين: قيمة بنائية بما هو ظاهرة محايثة لنفة لعربية، وفيمة وطيعية بما هو العمر الضابط للممي وقد تضاهر مع سائر المحاصر المكرنة لسبح الحطاب ولتن استوى الأمر في تاريخ علوم اللمة العربية على ركن معرفة الواصعة، وهو الحوء وركن المعرفة المعللة وهو أصول النحو، فرن بمعن من التأليف قد انبثق ابتداء من القرن الخامس هجاء يُمُذ الجسور بين الحملين، ودلك عن طريق وضع مُنون نخترل العلم، تبلوها شروح تتولّى تشبيد أهرامها، من شكل ضرباً من المعرفة قائماً بدانه هو المعرفة المعسرة هي مصنعاب في طعرها ثوسًر نصاً وفي جمعتها تؤسّس للعلم عبر نفسير النص.

ر11) المرجع المابق، ص35-35

كلا كان أمرُ شرح ابن يعيش (643 هـ) على مُفضل الزمخشري (538 هـ)، وكذا سطلق الشارح في ببان ظاهرة الإعراب بوصفها نسفاً من بأليف الكلام في سباق مطلق مستنفاً في ذلك إلى المصادر المبدئية العامه وهي ﴿ فإنَّ الإعراب إنّ يؤتى به للمرق بين المعاني ٤. ثم يمعن في بلوره صورة المالب المجرد بمياسه بانعالب المحبد قائلاً . ففإذا كان وحدّ كان كصوب تُصوّت به، ون ركبته مع غيره تركيباً تخصل به المائدة ، نحو قولك ريد مطلق وقام بكر ، فحيث يستحق الإعراب الإخراب الإخراب المجارك عنه الأعراب الإخراب الإخراب المحبد المائدة ، نحو قولك ريد مطلق وقام بكر ، فحيث يستحق الإعراب الإخراب الإخراب المخارك عنه الله المائدة ، نحو قولك ريد مطلق وقام بكر ، فحيث يستحق

ولك أن تتعقب النص وتفكك الخطاب لتستلّ منه معاصله المؤكّدة لمبدر ارتباط الإعراب بالدلالة: الما كانت الحاجة ماشة إلى تقديمه لأنّ إدراك المعالي مرتبط به قدّمه لذلك، وفي معرص تعليل وقرع الإعراب على آخر مقاطع الكلمة يقول ابن يعيش: اإنّ الإعراب دليل والمعرب مدلول عليه، ولا يصبح إقامة الدليل يقول ابن يعيش: فإنّ الإعراب دليل والمعرب مدلول عليه، ولا يصبح إقامة الدليل بعد تقدم ذكر المدلول علذلك كان الإعراب آخراً الاثناء وهي معرض تفسير البعد تقدم ذكر المدلول علذلك كان الإعراب آخراً الاثناء الإعراب للدلالة على المعلى كانت الحركات: النا لقا اعتقرنا إلى الإعراب للدلالة على المعلى كانت الحركات أولى،

وذكر ما رأيا في هذا الشاهد. وإما لما اعتقرنا إلى علامات تدلّ على المعاني وتفرق بينها، وكانت الكلمة مركبة من الحروف، وجب أن تكون العلامات عيز الحروف ولأن العلامة غير المغلم كالطراز في الثوب الا يريدنا يقيماً بهذه العلاقة المعرفية التي ربطت العكر النحوي بحقائق لعوبة إنْ كانت اللعة العربية رحمها الأدبى فإن الظاهرة اللمائية العطاعة قد مَثلت أفقها الأقصى ؟

#### الإعراب في أسيّات التراث

إنَّ موصوع الإعراب من المواصيع التي شعلت بال المهنمين في تراثبا باللغة ممن بدروا حياتهم لدوسها وكشف أسرارها، ولكنها كانت من الدقّه ومن لإثار، بحيث لم تستطع غير اللغويين أن بغقلوا عنها، ولا أن يرهدوا فيها وبكمي أن تصاحب أحد رواد الأدب في معهومه المستع الشامل كما اختطه الجاحظ (255 هـ)

<sup>(12) -</sup> ابن يعشن، شرح المفضل، بيروت ـ القاهرة، ج1، ص49

<sup>(13)</sup> المرجع السابق، ص51.

وسرَّح أرجاءَه وريئه أبو حيان البوحيدي (414 هـ) حتى برى كيف استفرّ في ماعات الثفائية الحميمة أنَّ العربية لعة مردوِجة البناء فيها اللفظ والتركيب، وفيها ما يطرأ على اللفظ من انصباع صوبي ومقطعي يحكم اندراح اللفظ في سناق النظم، وبحكم ما يستوجه السعي إلى محاصرة المعنى في أدفَّ رفائعه.

بفول أبو حيان في الإمتاع والمؤانسة: قوالكلام يبغير المراد فيه باحتلاف إعراب، كما يتغير الحكم فيه باختلاف الأسماء، وكما يتغير الممهوم باحتلاف الأفعال وكما يتقل المعنى باختلاف الحروف (61). فالأمر على ما ترى بشاهد للصراب شامل لكل مكوّنات الدلالة من خلال البلى التي يتأسس عليها الكلام والإعراب في صياعة إنتاج الدلالة صِئْرُ التركيب في سياق النظم، وكلاهما فسو لتقليبات الواقعة في مستوى الحروف داخل موارين الكلمة، مما يجعل الحرف عنصراً دا وظيفة في توليد مادة المعجم اللغوي،

ولو كان المقام هما لاستقصاء الدرس البحوي لوقعا بتريث وإعجاب على
هذا لتنضيد الثلاثي الذي يعمد إليه أبو حبان حين يتحدث عن الدلالة في مستوى
منية لكنمة بعبارة «انقلاب المعنى»، وحين يتحدث عن الدلالة في مستوى بنية
لجمنة بعبارة »تعيّر الحكم» عند الإستاد الاسمي وبعبارة «تغير المعهوم» عند
لإسدد لععلي، وحين يتحدث عن الدلالة في مستوى الحطاب ـ ألماظاً ونظماً ـ
بعبارة «تعيّر المراد» جاعلاً الإعراب بذلك محايثاً لبنية الكلام في لمة الهماد،

وحيث إنَّ مرمانا هو تحسّس الموقف الدهي المصاحب للحديث عن خصائص لمعة معربية من خلال الحطاب المعرفي في شتى أضربه فإنَّ أما حيان بُنجدنا هنا بما بروي ضمأن لأنه ـ وهو ينقل كلاماً لأبي سعيد السيرافي ـ يسوق لنا صورة عن التسليم لقائم مقام الإجماع المطلق بأنَّ انبناه اللغة العربية على مستويس في صناعة المعمى وست الدلالة ـ وهما مستوى مظم الألماظ ومستوى تفلب أواحرها بحسب مقاصد هو واقع في غرائز العرب، وهو مذلك أُسُّ من أسس الملكة اللعوية

وقال أحطأت، لأنك في هذا الاسم والفعل والحرف فعيرُ إلى وصفها ويتانها على الترتيب الواقع في عرائر أهلها، وكذلك أنت محتاج بعد هذا إلى حركت

ر14) ج1، ص102.

هذه الأسماء والأفعال والحروف، فإنَّ الحطأ والتحريف في الحركات كالحصو والفساد في المتحركات(15).

وأبلغ مما سلف شهادة بنقلها إليها أبو حيان في مقادماته عن أسدده ألي سليمان الصطفي متحدثاً عن شيخه أبي ركريا يحيى بن عدي، هذا الفينسوف الذي تتلمد على أبي بشر متى بن يوسن وعلى أبي بصر الفارابي فاسهت إليه ردسة المساطعة إلى أخر أيامه (464 هـ)، والشاهد وارد في سياق محادلة تحص الفرق بين طريقة الفلاسفة:

"والذليل على أنَّ البحر والشعر واللعة ليس بعلم أنَّك لو لفيت في البادية شيحاً بدوياً قحّاً مُحْرماً لم يز حضرياً، ولا جاور أعجمياً، ولم يعارق رعيه الإبل والبثاث المناهل، وهو مع قبع هيئته التي لا يشق عبازه فيها أحدَّ وإن كُمت، فقلت له هل عندك علم، لقال لا، هذا وهو يسيّر المثل ويقرض الشعر ويشجعُ السّجع البديع، ويأتي بما إذا سمعه واحد من الحاصرة وعاد، واتحده أدبً، ورواه، وجعله حيّة الله الله عنها الله عنها المناهدة وعاد، واتحده أدبًا،

فهل بحن في حاجة إلى شهادة أقوى للاستدلال على ما بحن بصدده، وهو أنّ اللعة العربية على لمان أهلها قد كانت لغة إعرابية بالملكة، وأنّها لغة تُشكّر لمعنى باللعظ وبالنظم وبالمعاصل المتعيرة طعاً للأداء الوظيفي، وأنّ دلك قد كان قدتُما عند الناس بالمهارة المكتسة عن طريق الأمومة مما يُصطلح عليه بالسّليةة.

وإذا عادرنا مواقع الأدباء من خلال أسعودج أبي حيان بكل مشاربه المبطقية وتأثلاته الفلسفية فبوسعا أن نقف على نابٍ قلعة علم الكلام، ولا سيما مع كبيرها القاضي عبد الجبار حيث أعماقُ الرّؤى المتجمعة على اللعة من كل الأسئلة، وأرفعها مقاماً سؤالُ الإعجاز باللغة، ذاك الذي يحتار له صيعة بليعة • في لوحه لدي له بقع التفاصل في فصاحة الكلامة إننا محضوة الإشكال الذي عديه يرتمي الجسر الموصل لأدق أسرار اللغة.

وفاتحه الجراب قوله (اعلم أنَّ الفصاحة لا تظهر في أفراد الكلام وإنَّما تطهر

<sup>(15)</sup> ج1 ص115

<sup>(16)</sup> أبو حيان التوحدي، المقايسات، تحقيق حسن السندويي، مصر، 1929، ص224.

مي الكلام بالصمّ على طريقة محصوصة». وهو منتهى الإفحام في أنَّ الكلُّ لبس معط حصينة مجموع الأجراء، وأن اللدي يجعل الكلِّ كياناً أحر عبر كيان الأجزاء هو معط لعلاقات المحصوصة التي تقوم بين الأجزاء. ولئن جيء مهذا على مساق السان فلأنَّ يكون دنت صادقاً على الكلام والإبلاع والإيصال أولى، فهذا من ذاك ولكن عبد لمعدر ما في مدونته المجيبة الموسومة بالمغني في أيواب التوحيد والعدل والأسيم هي البعزء السادس عشرٌ منها الذي خَصّ به إعجازُ القرآن ـ يتحرك من موقع الجرم ليقبني حين يلج موصوع البظم كاشعاً عن آليّاته في اللعة، فيحصرها بحسم قاطع مي ثلاث حدول الألماط، ويسق التركيب، وامتثال هيئة الكلمات إلى سُنها لإعراب، وتتصافر ثلاثتها في صرب من الانصياع الجماعي لناموس الدلالة: عولا بدُّ مع الضم من أن يكون لكل كلمة صفة، وقد يجور في هذه الصفة أن تكون بالمو ضعة التي تشاول الصم، وقد تكون بالإعراب الدي له مدحل فيه، وقد تكون بالموقع، وليس لهذه الأقسام الثلاثة رابع لأنَّه إما أن تُعتبر هيه الكلمة أو حركاتُها أو موقعها؟(١٦). وهكدا يرجع بما شيح المتكلمين إلى جدلية الجرء والكل هي أروع محاض يُطُلعنا على بداياته ولا يكاشعنا بدورانه إلاَّ ليتحدِّي عقولنا "ولا بدُّ من هذا الاعتبار في كل كلمة، ثم لا بدُّ من اعبار مثله في الكلمات (ذا انضم بعضها إلى بعض» وأجمل من الحكم تعليلُه «الأنَّه قد يكون لها عند الانضمام صفة، وكذلك لكيفية إعرابها، وحركاتها، وموقعها؛(١٥٠

وقد لا يعب كثيراً ما سيشهي إليه بعد هذا التشخيص الموضوعي، بل بعد هذا التشخيص الموضوعي، بل بعد هذا التشخيص سباق الإعجاز، ولكن سبتكملُه صوباً لحرمة الشمى «فعلى هذا الوجه الذي ذكرا إنّما تظهر مريّة القصاحة بهذه الوجوه دون ما عداها».

فهل بعد هذا من مسوّع للركون إلى الشك في مدى اقتران اللغة العرب بحصيصة لإعراب، ولبسب الشهادة التي مضاها بمحمولة على توثيق الناريخ، ولا على تحريخ البحر، وإثما هي من طبة اللعة وعربكة العقل العاقل للعة، فهي بهذا أمثرُ وأنفى

 <sup>(17)</sup> العاصي عبد العصارة المعني في أبوات الموحيد والعقلة الجرء 16، إعجاز العراث لحصن أبين الحولي، العاهرة، 1965 ص199

<sup>(18)</sup> المرجع السابق

فإن رمنا معها الشهاده الماريحة المصهورة في عريكة الداريخ مم منا لم دف مشدوداً منهراً حتى لتكاد تأخله العزة بالانتماء أمام حديث اس حلمون في عصلين الناص والثلاثين ثم التامع والثلاثين من الباب السادس ((3) عن لمه لعرب بعهده، وكيف أصبحت مسقله مغايره للعه مُضَرَ وجمير، وعن لغة أهل الحصر والأمصار وكيف هي لعة قائمه بنفسها، فإن تكنّ معاودة حديث ابن حبدون في ولأمصار وكيف هي لعة قائمه بنفسها، فإن تكنّ معاودة حديث ابن حبدون في هذا الموصوع صرباً من البكرار المعضي إلى التصخم في قيمة الغملة الثقافية فإن قراءته من جديد بعدسات آليات الخطاب وبحوافز مُعضلة المعنى عبد إبتاج الدلاية للغويّة تطل متيسّرة خارجٌ منطقة الاجتزار.

فلعة العرب كما آل بها الأمر إلى عهد ابن حلدود بشهادته هي افي سال المقاصد والوفاء بالدلالة قد طلت اعلى سس اللسان المصري ولم يُفقدُ منها إلا دلالة الحركات على تعين الفاعل من المعمول ولكن ابن حلدود يعي أن تحوّل اللغة من طبيعة تركيبية إلى طبيعة أحرى يحكمه استندال الصوابط المؤلفة لأجر، الكلام: "فأعناضوا منها بالتقديم والتأجير ونقرائن تدل على خصوصيات المقاصدة.

ثم يُعيض في تعليلات لسابة هي على عاية من الدقة والحصافة، وكم يكميه منها في هذا السياق أن سنل منها ما يلقي الصوء الكاشف على جدلية الإدلاء بالدلالة: الأن الألعاط بأعيانها دالة على المعاني بأعيانها، ويبقى ما تقتصيه الأحوال - ويستى بساط الحال - محتاجاً إلى ما يدل عليه، وكل معنى لا بد أن تكتفه أحوال تحضه، ويجب أن تُعتبر قلك الأحوال في نأدية المقصود لألها صفائه.

وبعد استطراد إلى موقف الدين احترفوا صناعة النحو وما تلاس عليهم من أمود النيان اللغوي بعزح صاحب المقلمة على الانسلاح الكيفي الذي طرأ على كبال اللغة العربية المتداولة م بخروجها كما بقول بحن اليوم من صنف اللبات التحليلية . فيقول: "ولم يُعقَد من أحوال اللبان المدوّل الأحركات الإعراب في أواخر الكلم فقط الذي لَزِم في لسال مصر طريقة واحده ومهما معروفاً وهو الإعراب، وهو بعض من أحكام اللبان».

وقد لا تُعيب عن أحد سمة الجزم الثاوية من وراء صيغة الاحتمال الراحج

<sup>(19)</sup> دار إحياه التراث، بيروب، ص555–559.

مي دون امن حلفون منحلثاً عن هذا اللسان الحثناؤل في أيامه والذي اصارت ملكمه على غير الصورة التي كانت أولاً فانقلبت لعة أحرى وعارضاً من مدي الدرى، مشروعاً علمياً سوف لن يُتجز إلاً بعد قرون هو مشروع علم اللهجات

والملما لو اعتبسا بهذا اللسان العربي لهذا العهد واستفرينا أحكامه معتاص عن الجركات الإعرابية في دلالتها بأمور أخرى موجودة فيه تكود بها قو بينُ تحضّه، ولعلها تكون في أواخره على غير العنهاج الأول في لعة مُضَره.

وكلنا داكر لتلك القعلة الحصيفة التي أتم بها ابن حلدون فكرته فقال المبينة اللهائث وملكائها مجاناً». وكلنا يعلم أنّ خلقاً كثيراً يقرأونها، وآحرين يستشهدون بها، ويلد لهم أن يُمعنوا في استشاق أريجها المعاصر بأن يرتجلو ترجمتها إلى اللغة الأحبية التي تتسابق إلى لسانهم، فلا أولئك ولا هؤلاء بمولين إبها في موطها الإستيمي الحالص الذي هو نقطة تقاطع الوعي بأنطولوجية النغة والوعي بحتمية انخراطها في صيرورة التاريخ،

ولا أن نتابع تشخيص ابن حلدون للتغير التاريخي الحاصل في كينونة اللعة لعربية، وأن يقدّر المسافة النقدية التي يتحدها لنفسه حيال القناعات المحوية الموروثة مما يجير له أن يُبحث حطاباً في العلم غيرَ مألوف: «فأمّا أنّها لعة قائمة بنفسها فهر ظاهرا وهو قول مجشم لقطيعة معرفية حالصة بزكيها ما سَيُثنّي به عليه: «يشهد له ما فيه من التعير الذي يُقدّ عند صناعة أهل النحو لحناً».

وهل أحد في حاجة إلى إيصاح لهذا الصوع رعم المراوعة التركيبيّة في قوله (عند صاعة أهل المحو) دون قوله (عند أهل صناعة النحو) ما هو لحن في معلق المحاة هو انسلاخُ الصورة من الضورة في عُرْف فيلسوفِ التاريخ،

ويظل القانون الجامع ما لأنه الناموسُ الأكسر ما هو التالي الوكلُ منهم مرضلُ بلعنه إلى تأدية مقصوده والإبانة عما في نفسه وهذا معنى اللسان واللعة؛ ثم يحيء الحسم القاطع في ما نحن بصلده: الوفقدان الإعراب ليس بصائر لهم كما دماه في لعة العرب لهذا العهد».

أدكان من الممكن أن يتحدث عبد الرحمان بن حلدون عن فقدان شيء لو لم يكن البقيرُ قد تملُّكه في أنَّ ذلك الشيء قُتْل أن يُعقد قد كان موجوداً؟

## القصل الثالث

# الخطاب النحوي وإنتاج المعرفة

#### المربية والمالاة للآبالاجتهاد

من الدين حاولوا في العصر الحديث تجديد النظر إلى اللغة العربية وقصاياها واجتهدو في تأويل بعص أبواب النحو العربي إبراهيم مصطفى، مل إنه بالكتاب لفريد الذي بشره سنة 1937 قد غذ من الأوائل الدين بدأت معهم حركة إحياء النحو بمراجعة مصادراته ومقولاته بعد أن اتسعت حركة إصلاح تعليم النحو وتيسير اكتسابه عن طريق مراجعة أدوانه الشربوية، وهي النحركة التي استهلها رفاعة لطهطاوي منذ بدايات النهضة العربية النحديثة.

وما قدمه إبراهيم مصطمى هي كتابه إحياء النحو عمل رائد في دانه الله فوي الريادة بالنسبة إلى العثرة التاريخية التي جاء فيها ، ويكمن امتياره هي إقدامه على الاحتهاد في مرجعيّات النحو العربي كمعرفة وصعبة فتصبيفيّة فتصبيريّة ، أما البعدار الذي أقام عليه تصوّره التصنيفي الجديد فمبنيّ على مسألة الإعراب وما ينحل بها من نحث في مدى ارتباط الحركات الإعرابة بدلالات محصوصة ، وقد الطلق من ملاحظة لموية تأوّلها تأوّلاً نحوياً:

«قلّ أن يُشعرنا البحاة بمرق بين أن تنصب أو ترفع، ولو أنّه تبغ هذا البديل في إعراب تبديلٌ في المعتى لكان دلك هو الخكم بين النحاة ضما احتلموا فيه، ولكان هو الهادي للمكلم أن يثبع في كلامه وجهاً من الإعراب»(1).

إيراهيم مصطفى، إحياء التحو، القاهرة، 1937، ص هـ.

ويداة على هذا السؤال أجرى استكشافه ليحدد لعلامات الإعراب مراتب واسعه من الدلالة، وقد كان سنده النظري في دلك أنَّ البحاة قد حصرو، عدم لبحو في اأحوال أواحر الكلم إعراباً وبناءً للسما يستند هو إلى أنَّ البحو الهو فانون تأليف الكلام، وبيانُ لكل ما يجب أن تكون عليه الكلمة في الحمده، والجملة مع الجمل، حتى تضق العبارة ويمكن أن تؤدي معناها (2).

ويستبط إبراهيم مصطفى أنّ النحاة احين حددوا النحو، وضيّعوا بحثه، حرموا أنفسهم وحرمونا إذ اتبعناهم من الاطلاع على كثير من أسرار العربية، وأسائبها المتنوعة، ومقدرتها في التعبير، فيفيت هذه الأسرار مجهولة اللهم حين اهتموا ببيال الأحوال المختلفة للفظ أهملوا ما يتبع هذه الأوجه من أثر في المعنى، ولا ينفك بعاودما بهذا القلق الفكري في ربط الدرس الشكلي بالتحصيص الدلائي على أنّ أكبر ما يعنينا في نقد نظريتهم أنهم جعلوا الإعراب حُكماً لفظياً خالصاً يتبع لفظ العام وأثره، ولم يروا في علاماته إشارة إلى معنى، ولا أثراً في تعبوير المفهوم أو إلقاء طل على صورته (ه)

وهكذا يحدد إبراهيم مصطفى المسوّغات التي خوّلت له أن يصادر مند البداية على أنّ الرفع عُلَمُ الإساد، وأنّ الجر علم الإضافة، وأنّ المتحة ليست بعدم على إعراب، وتعسير دلك حسب تحليله أنّ من أصول العربية الدلابة بالحركات على المعاني، وأنّ الملامات الإعرابيّة إشارةً إلى معان يُقصد إليه فتكون تلك الحركات دوالَ عليها. ثم يملل دلك في صرب من الاستدلال بلحُلف بواسطة العرض الافتراضيّ الاستباطي فيرى أنّه "ما كان للعرب أن يلترمو هذه الحركات ويحرصوا عليها دلك الحوص كلّه وهي لا تعمل هي تصوير المعنى شيئة (5).

إنَّ الدين تباولوا فرضية إبراهيم مصطفى بالتفويم والبقد كثيرون، ورد كان يسهم إحماع وبحن فيه معهم بافإنَّما هو ثناؤهم عليه في هذا السبن إلى تحديد

<sup>(2)</sup> المرجم السابق، ص1.

<sup>(3)</sup> السرجع السابق، صر7

<sup>(4)</sup> المرجع البابق، ص41.

<sup>(5)</sup> المرجع السابق، ص48

طرح السؤال المنعلق بمصادرات العمل النحوي وطرضناته باعتبار أنّه معرفة واصفه، وماعتدار أنّه أيضاً معرفه فائله للوظيف الانتفاعي من الناحية التعليمه، ومعندار أنّه أيضاً معرفه فائله للوظيف الانتفاعي من الناحية التعليمه، ومعل من أوجر ما ورد في شأن كتاب إحياء التحو ما كتبه الدكبور حلمي حليل في كدنه العربية وعلم اللغة البنيوي والذي بناه على رصد التأثيرات الحاصله في الفكر للموي العربي الحديث والواقلة من الثقافة الليبانية المعاصرة، ومن أهم ما تدوله مؤلف بالنقد في ما يخص فرصية إبراهيم مصطفى مفهوم النظام الذي بني عليه استدلاله النحوي<sup>(6)</sup>.

ولكما في هذا السياق المخصوص محمولون نحو وجهة أحرى لا تكاد تلابس ما هو مأثوف في طُرق التاول السابقة: فنحن من ناحية أوليّة عاكفون عنى سؤل للمة من خلال سؤال المعنى مما يحيلنا آليّا على المرجعيّة التي تحرّك منها إبر هيم مصطفى في محاولته ربط الإعراب بالدلالة، ومحن من ناحية تكميليّة منجدبون نحو البحث في موقف العلماء من الإعراب، وتحو البحث في المطبقات الدهنيّة التي تسوّي خطابهم عنه أكثر مما نحن ناحثون في الإعراب ذاته، ومعنى هذا أنّ سؤالنا المنهجي يتصل بما يقوم بين الموقف من الإعراب، والموقف من للغراب، والموقف من العلم اللغوي بين العلاقات والقرائن

لشرجاز لما أن نقر لصاحب إحياء النحو بالمضل في أنّه نحراً على تحريث القدعات الوثوقية الراسخة، وأنّه بهذا قد نال أجر المحتهد، فإنّ فلك لن يحجب عب مواهن الرئل في منظومة الاستدلال الفكري كما سواها بنفسه ومورد الرئل من مسعيل الأول أنّه من قرط حده للغة العربية ومن شدّة وعبه بضرورة تنظيم لعلاقة لتعليمية بين العربي ولسانه م قد راح يفترض أنّ كل سية لغوية ظاهرة لا بدّ أن تحتها سية خعمة لا تقل عنها انتظاماً، فإذا به ينزلق إلى المعالاة في النسقية، وحدى أنّ بعد أن كان وجبهاً في القول بأنّ اللغة محكومة بالنظام، وبأنّ الإعراب سدرح صمى العوانين المحدّدة لهذا النظام، وبعد أن كان وجبهاً أيضاً في القول بأنّ اللغة محكومة بالنظام، وبأنّ الإعراب عدرات التواب أنه المعالاة أي العول بأنّ لا تعلمات دلالة الحصاب التي هي ثمره انتظام أجرائه انتظاماً محصوصاً مغتربه بعلامات لاعراب اعتراناً بالصرورة، لم يهتد إلى القيصه النائيقية الجامعة بين العناصر الثلاثة

 <sup>(6)</sup> د، حلمي حليل، العربية وعلم اللغة البنيوي، دراسه في الفكر اللغوي العربي الحدث،
 دار المعرفة الجامعة، الإسكتدرية، 1988، ص62–68.

ـ عنصر التركيب وعنصر الإعراب وعنصر المعنى ـ في معادلة تحمم في طرفيها مين اتران النية وإجراء الوظيمة.

لعل المسألة تعود إلى نفطة البداية، وهي طريقة عرض المشكل و لمنهج الدي تتوسل به إلى مغالقه فالفول بأنَّ للإعراب دخلاً في صبط الدلالة، وبأنَّ للدحركات التي هي كيفيّاتُ صوتية تتعاقب على أواخر الكلمات تأثيراً في تشحيص المعنى ومثولاً في إحكام مقاصل الخطاب، داحل نسيح الكلام، قصية

وقصية أخرى، مقارقة لها تماماً، أن نقول إنّ الحركة الإعرابيّة بداتها وبسماتها وبحصائصها \_ هي التي تصنوع معنى الكلام، وتنتج دلالة الحطاب، وبالتألي فلا بدّ أن تحتص كلُ حركة بمنصدة محددة من مناصد المعنى عند الإفضاء بالحطاب

ومما لا شك عيه أنَّ هذا الأمر الذي تسوقه لا ينيسَر تعتَّله إلاَّ في ضوء وعي معرفي حالص بطبيعة الطاهرة اللمويَّة نصورة مطلقة، وهذا ما لا يكفي فيه اعتأس من داخل حصوصيّات اللسان الواحد مهما كانت طبيعته الصوتية والتركيبيَّة، ولكن انتبضر الحصيف باللعة من حلال أمودح اللسان النوعي قادر على أن يصيء تنافسيل:

سينطلق من فرضية سبق لما أن جلوناها في غير هذا المقام ولغير هذا للمرص (7)، وهي أنّ اللغة ـ فيما يحص مدى اعتباطية مكوّناتها ـ محكومة بقانون من النساسب، يظرد وينعكس، بين الارتقاء من الحرء إلى الكل والارتقاء من الغرف تمحض إلى المواضعة المعقولة، نعني ثلك التي بوسع المقل أن يعقل نواميسه فيستقيم فيها القياس المنتظم، وهذا معناء أنّ اللواة في الظواهر الدموية هي دوم غرية اصطلاحية اعتباطية، وأنّ اللخلية هي دوماً جانحة نحو نسقية تنديرها على مهل فنستنظ نناها الخفية الثاوية وراه اللاوعي لدى المستعملين المتداولين.

إما تكاد نعول بأنَّ الجرء في مجال اللغة مبني دوماً على الاعتباط المحص، في حمن أنَّ الكلَّ مُعام على قرائل منطقية إن لم نهتد إليها فنوسعنا افتراصُ وجودها افتراضاً رينما تنظور الْبَانيا المعرفيّة فتسمح باكتشافها، والأمر مطرد حشما محوسا

 <sup>(7)</sup> راجع التعكير اللسائي في الحضارة العربية، الدار العربية للكناب، توسر، 1981،
 من116

من بهية إلى أحرى، وحيثما تسلّقنا من مستوى من مستويات إحدى السنى إلى مستوى اخر مها.

من منطق هذا العرص التصوري في مستطاعا أن نستذكر كيف أنّ الحروف في أي لمنان طبعي ـ وهي التي بمثل بسته الصوبية من حروف صوامت وحركت صوائب ـ هي بمثابة الأجراء، وأنّ كل واحد منها في ذاته هو ذو وجود عرفي محص، إد ليست له حميفة عبية دات قيمة معقولة، وبناء على دلك تتشكل لكنمات في اللسان الطبيعي بتركيبات تختلف بحسب طباتع اللعات، وتكون تلك لتركيبات دلّة بالاصطلاح المحص، إد لا وجه للعقل في تعليل أصل نشأة دلانتها في تني تنك الحروف بداتها، وبحن هنا في عنى عن الاستطراد إلى ما خيّل إلى الفكر البشري في محتلف العضارات بصدد هذا الموضوع من تصورات مغايرة.

والكلمات ـ كما هي بالوصع الأول ـ دالة بالعرف المحص ولا وجه لتعبيل دلالاتها، وهذه مسألة قد فرع منها القدماء قصلاً عن المحدثين، أما التقسير لتريخي التأثيلي ـ بعني الإيتيمولوجي ـ قهو صرب من البحث العاقل في العاهرة لتي بحكم انحراطها في الرمن تكتسب بعض الحيثيّات التعسيريّة، فترتقي تدريجياً إلى مرئة الحدث المتهيّىء للتعليل، وكذلك الأمر عند الحروج بالأصل المعجمي ـ كلجدر الثلاثي في المربية ـ من صبعته المحرّدة إلى الصبع المربدة دلك أنا فو لب الموارين الاشتقاقيّة تمثل نسيجاً تُحكمه قرائل سقيّة تجعله ظاهرة قياسيّة وبالتالي طاهرة فياسيّة

و لأمر أند وضوحاً عبد الخروج من الكلمة إلى الجملة عالبية النحوية ما هي الأ معمار هندسي محكوم بنا يحكم معمار البناء من أوصال المسافات ومعاقد العبدات. فالحط الفاصل بين منطقة الاصطلاح النحر هي اللساد الطبيعي ومنطقة الاصطلاح المقيد إدن هو الحط المائر بين الألفاظ مناه هي نؤى معمدمة وكائنات فموسية وبركب الألفاظ. سواء أأنجز هذا التركب بالاشتقاق الصرفي أم بالنالف سحوي أم بالنالف

وإدا حيّنا الآن إلى خصوصة اللغه الإعرابية بيشر لما أن متوشل وإحدى ثنائبات محديل الكلام البشريء وهي ثنائيه ما يسمى بالبسة المقطعية ـ التي هي سلسله الأصوات المتحققة في منظومة الحانات الأدائيّة ـ والبنية فقوق ـ المقطعية، التي سُمل النسير والإيفاع والنعمة، ودلك بحسب مقاصل الحطاب في أحزانه وكساء هذه الشائبة هي التي بطرفيها تُحضَّ الدلالة في مثل قول الجاحظ وهو يروي إحدى طرائف بخلائه: "وتريد أن تعطيه شيئاً" حيث الشكل إثباتُ بينما السياق استفهامً و مسكار واحتجاح، لأنه سياقُ «كلام بكلام» لدلك تعتب علامه الاستفهام(")

وليس من حميقه ذاتية لأي عنصر من عناصر البية ووق .. المعطعية: كرتهاع الصوت أو ارتحاء النعم أو حدة النبر مما لا يتسنى استيعابه إلا بخبرة موسيقية تغصدها اليوم حبرة بتأليف الأصوات عن طريق الآلة وبتسحيل الحاكبات ورسوم الأحباف، وإنما قيمتها في التقابلات القائمة بيبها. فالصوت المعبر عن انتأزه، والصوت المعبر عن الحسرة كالرفرة المعبرة عن الندم وكالصيحة المعبرة عن العصب، كنها جميعاً لا تدل إلا في نطاق علاقات نقابلية تعارضية، وإليها تنضاف أصوات الاستكار والاستمطاف والتحريص والإثارة؛ وعددا ـ ليس عد عيره ـ أصوات إذا أطلقت دلت على الشمانة، وعلى التشعي، وعلى ما قد نقول عنه نحن هو إشفاة عليل الثار ويقول عنه الأحرون هو «الشادية» بمصطلحات لعاتهم.

إله بوسعنا الآن أن نفيم فرضية تنمثل في أنّ اللغة الإعرابية تنحن في حقيقتها من هذا المنظور بالتدفيق إلى ثلاث بنى السية المقطعية، والبية المقطعية، والبية المقطعية، وبنية ثالثة تقع بين الأخربين تجسّمها البية الإعرابية. عدثاد سسحت على البية الإعرابية بعس المعيار الصابط للبية المقطعية وللبية فوق المقطعية ليس للجرء فيها أي حقيقة قابلة للتعليل، وإنّما بوسع العقل أن يعقل ما تألف منه وتنظيم فعلامات الإعراب هي الأجراء المجسّمة للعرف المحضى، أي للاعتباط في درجته القصوى، تماماً كالكلمات في وجودها القاموسي هي دلة بالعرف والمعطلاح على حد ما تكون الفاعلية مقتصية للرفع والمقعولية للتعب، ومثلما كان بالإمكان أن تكون لفظة (ضوب) دالة على ما قدل عليه لعظه (ربض) وتكون على ما تدلّ عليه لعظه (ربض) وتكون على ما تدلّ عليه ما تدلّ عليه لعظه (ربض) وتكون الإمكان أن تكون الفواعل منصوبة والمعاعيل مرفوعة

إنَّ الحهد المدلول في مبيل ربط علامات الإعراب بدلالاتٍ محصوصة مما تطوّع له بإيثارٍ سديد صاحبُ إحياء النحو لهو نظير السعي إلى بعليل دلابه (ضرب) على فعل الجارحة، أو تعليل دلالة (ريض) على لزوم المكان، اتطلاباً من طبعة الأصوات ونسق انتظامها. ولئن كان الحافز نبيلاً، وهو البحث عن الأساق حيث لا تظهر لما الأساق، فإنّ الحكمة تكمن في نبتن الخط الأحمر لدي بقف عنده وبحن بجري وراء استنباط الأنساق حتى لا تلح منطقة المعامرة عبر المأمونة في عواقبها على الفكر،

ومما لا شك فيد أنَّ إقامة نسقية تصنيفية لدلالة حركات الإعراب في اللعة لعربية على حانات محددة صمن خريطة المفاهيم الذهنية لهو جموح لا ترتصيه حكمة العلم وإن شفعت قصاحبه فيه محبّته للغته القومية، والترامه بصياحه، ويعدده مانُ كل شيء فيها معجز من ارتباط الرقع بالدلالة على الإساد، واقترال الجر بالدلالة على الإساد، واقترال

ومهما التمسا الأعذار لعقل يريد أن يَعقل الظواهر اللغويّة في تجلياتها كما في مُخْفَيّاتها على مجد حجّة ـ وصحن ملقي سؤال المعنى من حلال سؤال بنية استركيب في اللعة ـ في أنّه ضادرٌ على أنّ العربية قد رَفعتُ لحكمةٍ، ولكنها فتحت وجرمت ترويحاً على النفس واستشاساً بالأسهل على اللسان والأيسر على النطق كما ذهب إليه إبراهيم مصطفى.

#### العربية والعالجة الظنية

إذّ السمة الموعية المحايثة للعة العربية وهي الإعراب كثيراً ما أصحت هرأة تنكشف من حلالها مكومات الحلفية الفكرية لدى الباحثين، ومساراً تفاس به أعور البنية الدهنية التي يستند إليها هذا اللموي أو فاك. وعلى هذا الأساس تعدو درسة موقف الباحثين من الإعراب، وطريقتُهم في إثارتها، ومسلكهم في معالحتها، وماهيهم في المساجلة حولها، قضة لا تقل أهمية من الناحية المعرفية عن دراسة ظاهرة الإعراب في حدّ داتها،

وسرى كنف تجلو لنا هذه المسألة الدقيمة ظاهرة الانقصام الدهني لذي أسودح من المعكرين اللعوبين، وهو انقصام يأتي في شكل تقابل ضدي بين الدات لعليمة والدات الثقافية، أي بين الدات التي تُغفل والدات التي تتعامل، وهو ما يشي بمقارقة إستيميّة، بل مما يقضح في بعص الأحماد ارتباك المعرف عبد صاحبها ولا مبما في إدراكه لإشكاله الدلالة من أقافها الباتية.

أما الأمودح الذي هو متناو في دلالته، قوتي في إيعاره، غرير في إيحاءاته، فسمثل في موقف من أنكر وحود الإعراب كحقيقه تاريخيّة لصيفة موجود لبعة لعربية في اكتمال منظومتها الصوتيه والصرفية والتحوية وهذا الموقف فيه من لبقابل الصدي ما يحعله صورة للنفائص التي متسرح إليها الفكر الشارد عن صوابقة المعرفية، والمنقلت من مرجعياته الثقافية والحضارية.

وقبالة هذا الموقف المجاحد للحقيقه التاريخية يقوم موقف مضادً، بل وقع على أقصى الماقصة، وهو الموقف الذي لا يكتفي بإقرار وجود الإعراب كحقيقة لعربة تاريخية، وإنما بدهب إلى القول بأنَّ نشأة النحو \_ أي علم الإعراب \_ سبقة للزمن الذي أحبرنا به التاريخ، والذي تحقق حول صدقيته إجماع القدم، والمتأجرين أما أنمودح هذا التصور الطريف فقد جاءنا به الدكتور محمد رشد الحمزاوي ودلك عبر تطريته \_ أو إن رمنا الإنصاف قلنا عبر هرصيته \_ التي كشف عبها في جملة أنحاث نشرها ثم جمعها في كتابه العربية والحداثة ووعد بأنه سينائهها كي يبلورها باستقصاء كامل.

تدور هذه المرصية على فأنّ البحو العربيّ قد قُنْنَ وقَعَد قبل ظهور الإسلام»(\*\*). بمعنى أنّ منظومة القواعد المحدّدة للبحو العربي، ومنظومة القوائيل المحدّقة لمسوّعاتها، قد تمّ استحلاصهما مند فترة العصر الجاهلي، وأنّ الحطاب المعرفي الواصف لتلك التواميس اللعويّة قد تمّ إبحازه مبدئد، مما يجعل لبعة العربية عبد مجيء الإسلام متوفرة على مستوييل إبحاريّبل مستوى الوظيمة الأنعكاميّة لتي التداولية بما فيها حاسبها الإمداعيّ والشعري، ومستوى الوظيمة الانعكاميّة لتي تعترض صياعة حطاب واصف لنظام اللمة بواسطة تلك اللمة هاتها.

أما مسع هذه النظرية قلم يكن مصدراً من مصادر الروايات الناريخية، ولم يكن مسبداً إلى بدرة افتراض متقولة ضمن الأحيار التراثية، وإنّما مسعه طبّي حالص لبس له من متكل إلا التصور الافتراضي المحص، ولكن الحافر الذي قدح دهن الباحث بهذه الفرضية هو ما اتصفت به قصيده الشعر الجاهلي من «الاكتمان فلعري والعني؛ الذي بغرس في الدهن تحميناً «بأنّ البحو العربي قد بشأ قبل

 <sup>(8)</sup> د. محمد رشاد الحمراوي، العربية والحداثة أو القصاحة قصاحات، مشورات المعهد القومي لعلوم الترسه، بونس، 1982، ص118.

الإسلام وقبل ظهور مفرسي البصره والكوفة (٥). ويناءً على هذه الفرضيّة بُخدس الدكتور محمد رشاد الحمزاوي بأنَّ نظريّته ستنتهي به إلى نفسير الما تميّرت به لعة العصيدة الشعريّة من قواعد لغوية مكتملة».

وما هو واصح جائي أنَّ صاحب هذه النظرية يعتبر نظامية الأداء النحوي في هذه لذمة العربية ـ التي يعلّره فيها بسنى الإعراب بكل تقلّباته الشكنية، وبكل مسبّباتها الوظيفية، وبكل إنجاراتها الدلالية التي مدارها إنتاح المعنى بعد صباعة سلاس لتركيب ـ لا بدُّ أن تكون نظاميّة مكتشبة بالتعليم، وأن تكون ثمرة تدبّر ورويّة وتلقيمٍ واع، أمّا أن تأتي عن طريق الاكتساب الأموميّ، وأن تكون من لمنكت الأدائية الباتجة عن مهاراتٍ تتحوّل إلى سليقة عبر واعية فهذا في تقدير لدكتور الحمزاوي متعدر أو هو كالمتعدّر، ولذلك فهو مرفوص من منطلق التصور بطنيّ

وثيس بوسع أحد أن يعترض على أي داحث إن هو توسّل في ميدان ستكشاهاته العلمية بمدهج المصادرة على المرصيات الظنيّة، ودلك أن من حق الدارس في بحثه عن أي حقيقة غائبة أن يحتبر كلَّ الأنهج الدهنية بما فيها مهج لافتراص الاستنباطيّ أو نهج الاستدلال بالخلف، كما أنّ من حقه أن يراهي على آليّة المصادرات، وأن يسي هليها براهيته الجدلية، حتى إذا ما صحّت نشلجها أمكه أن يستنتج صحّة ما انظلق منه، فإن لم تُصْدق المثانج عاد إلى مصادراته جرماً بالحكم على إحالتها وفسادها، فلا اعتراض لنا على فرضيّة الدكتور لحدر وي في دانها، وإنّها احترازها منصت على السبب الذي يقدّمه لنا معدلاً به نحره إنبها فكيف جاء صاحب العربية والحداثة إلى هذه المصادرة أو كيف حادت إليه؟

إنَّ وصيَّة الدكتور الحمزاري في موضوع نشأه النحو العربي التي يعود بها إلى فيره العصر الحاهلي تبدرج صمن نظريّه له متسعة، مدارها أنَّ الفصاحة فصاحات ولست قصاحةً واحدة، ذلك أنَّ القصاحة تبدو لمن يدرسها - في نظره -مشكلاً يزيد العضنة اللعويَّة تعقَّداً لأنَّها تشعير - حسبه - بالعظاهر التالية:

<sup>(9)</sup> المرجم النابق همه

- الاستبداد بالتفكير اللعوي عبد العرب قديماً وحديثاً كلما خاضوا هي صرورة تطور اللمة لمواكبة العصر والتعبير عن حاجاته ومنطلباته.
- عرفلة حميع الجهود الني ترمي إلى بيسير اللغة، وإحماط كل الحلوب
   والاستنباطات التي تريد أن توفّق بين ماضي اللعة وحاصرها.
- 3 اعتبار جميع المعيرات والتّطورات التي تطرأ على الأصوات و لأورال والدلالات والتراكيب والأساليب المنقولة والمُعَرَّبة والعامية حدثاً طارتُ وها، مئوراً لا يستقر له قرار أمام سلطان الفصاحة مهما كان شيوع تلث التطورات و طُرادها، فتظل واجمة تنتظر إدناً من الفصاحة علها تلتحق بمدم العربية.
- 4 احتلاف المتعلقين بها وعدم قرارهم على معاييز قازة حاصة بها مما يجعلها آفة تُنصور ولا تُدرك تكاد أن تصبح عاية في حد دانها(١٥٠). وهكذا بفهم كيف انتهى الباحث إلى المول بأن القرآن قد رعزع المعايير الأسلوبية للعة العربية الجاهلية التي كانت تمثلها القصيدة الشعرية(١٠٠). ثم إلى القور بأن الغة الغة القرآن كانت تمثل في تهاية الأمر تطوراً بالسبة إلى لعة القصيدة، وهو مو ويمكن أن تحل منها محل اللغة الدارجة في ذلك العهده(١٥٠). وهو ما ينسجم مع دعوته التي تحمل سمات المشروع العكري الذي ينادي به حين جعل عنوان كتابه مردوجاً: «العربية والحداثة أو المصاحة فصاحات أو الدعوة إلى ضرورة مراجعة أصول المصاحة».

المنصبة ها ـ كما أسلما ـ كامة في طبيعة الموقف وفي دوافعه أكثر مما هي كامة في مدى وجاهة الفرصية ولا هي مدى صدقية الحدث التاريحي، بل حتى لو فترصا على سبل الحدل بأن نشأة النحو هي سابقة لما حدثنا عنه الباريخ ـ رصم بفيسا الحارم مصدق تواتر الحبر وباستيمائه حق المعديل والمجريح من قبل التعويس ولمعسرين والمؤرجين ـ فإن الاحراز المعرفي يظل قاتماً بوجاهه كاملة

أدلأسا نواجه صعربة ـ قد تكون عند البعض بفسيَّةً وذهبيَّة وأدائيَّة في نفس

<sup>07) -</sup> المرجع الساق، ص11-12.

<sup>(11)</sup> المرجع السابق، ص118

<sup>127) -</sup> المرجع السابق، ص130.

لوقت معدما سعاطى تداول اللعة العربية مُفْصحين بالإفضاء التلقائق، أو محولين الاقت معدما سعاطى تداول اللعة العربية مُفْصحين بالإفضاء التلقائق، أو محولين الكلام التبطئ المكتوف إلى مهروء عبر الارتحال التبطئ السريع، تخبح إلى الطن بأن العربي لم بكن له السليمة الأدائبة المكتسبة بالأمومة، أو بجمح إلى الطن بأن بعة العربية حالة شادة بين الألسنة البشرية الطبيعية؟

أَمْ تَرَانَا فَادَرِينَ \_ لَوَ سَلَمَنَا بِهِدُهُ الْعَرْضَيَّةُ \_ أَنْ يَعَمِّمُهَا فَتَعُولُ هَنْدَئُكِ إِنْ كُلُّ لَعَةً عَمْرِ بَيَّةً حَدِّثُنَا عَمْهَا التَّارِيخُ لَا بَدُّ أَنَّ أَهْلَهَا قَدْ تَعَلِّمُوا النَّاحُو قَبِلَ أَنْ يَطْفُوا بِهَا؟

وسيس الأمر وقماً على اللعات الإعرابية، ولو آخدت أي متحدث على السليقة بأي لعة بشرية، وليكن من شريحة الأقيين مطلقاً، وحاولت أن تتبن مدى تعقد على اللعوي صوتياً وصرفياً وتحوياً ودلالياً، لهالك الأمر، ولعرفت أنّ ما اكتسبه بالأمومة في سواته الخمس الأولى قد تُنفق أنت في سبيل تحصيله ما بقي على السيقة من العمر ولى تطفر مما لديه من تلك المهارة اللعوية التي تجري على السيقة فتساب الساب الملكات العطوية.

س لو أن عربياً من الأفحاح الأولين قد نُعث في أيامنا فسمعنا موطن بنهجاتنا، وأراد أن يتعلم إحداها، للاقي العنت، ولكان شأمه كشأن عير العربي من الأجاب الدين يأتون إلينا الآن بعرم صريح ليتعلّموا في بعض المعاهد المتحضصة إحدى لعاميّات العربية، فيلقون الصعوبات والحالُ أنهم يتقنون من اللعات ما يبدو دما أنه أكثر الألسنة البشرية تعقداً واستعصاء،

أم على يتعيى أن بروع بالججاج إلى الجدل \_ إنَّ بعملةٍ عطرية أو بمكرٍ ثقافي - 
عقول لمن شقّت عليه العربيّة القصحى بنجوها ويحركاتها الإعرابيّة فراح يعتوض 
أنَّ لعرب في الجاهليّة كانوا يتتلملون على أيمَةٍ في النحو قبل أن يصوعو 
معتماتهم ما لنا تحمل ثروة بنحى غافلون عنها، فاللغة التي علمننا إياها امهاتنا لا 
مع النظاما ولا ارتصافاً ولا ائتلافاً عن لغة أهل الصين، وعن لغه الأعاجم، وعن 
أسنه الإفريح والإغريق والرومان، وعن لغة أهل النوادي من أفحاح مُصم وكم 
من فرضيّة في الدرس تبدي حناً حضارياً حميماً ولكنها تعود إلى الارساك في 
منظومة المعرفة وتكشف عواراً في أجهرة التفكير!

أمام هذه الأسئلة ثبعد المعرفة اللعويّة نفسها وجهاً لوجه قباله إشكالات العراجية لأنّها تشارف المعضلات الثقافية المزمئة، لأنّها ذات عمق حصاري فأعل،

ودات العكاس معمى كلم، ولأنها أيضاً معري العلم الصوري بأن يأحد إجارته، أو تستقيل، تاركاً المكان للمعرفة المجادلة التي لا تكتفي بأن تعانق مصامير العلم المحالصة، وإنّما تعانق محرارة كذلك حيثيات العلم: في أشراطه، وفي ملاسات رواجه، وفي حوافز استثماره بعد تسويهه أيضاً.

وثولا انفاء الشطط والحوف من إجمعاب التأويل لرعمنا أنَّ تاريح الإسباب يمكن أن تعاد كتابته من خلال قصة الارتباك الحاصل بينه وبين اللغة. وكن المعصلة في تلابس الموقف اللغوي بالموقف الحصاري أولاً وبالحفاق النفسية لتي لها منطقها الحاص بها تالياً ومنتهى مرام المعردة اللبانية أن تربح سجف لضلانة عن الوعي الصريح كي لا تداحله فقاقيع الوعي الباطي.

إنَّ تاريخ الإنسان من حلال تاريح ارتباكه مع اللعة يتلخّص في ثلاث حالات بعضها على أطراف النقيص من بعضها الآحر، وجميعها راجع إلى عملة الإنسان أو تعافله عن أنَّ اللمة الطبيعية ما هي إلاَّ أداة بيد الإنسان تحقق له الارتباط بانكون، وتتبيح له الحوار مع الوجود ومع من في الوجود، وهو ما يعطيه علّة وجوده ويسوّي له كيتونته المتمرّدة. إنَّ اللعة هي التي يتأكد بها أنَّ الكون من هم المعنى، وأنَّ وجود الإنسان في الكون هو حوص لمغامرة المعنى إدراكاً وتأولاً، أو تمثلاً وإنتاجاً

وبحسب الاحتمالات الثلاثة يُحُدث أن يبجع الإنسان العرد \_ ومن ورائه الإنسان المنعدد فالثقافة الجماعية \_ إلى تهجين اللغة التي يجهلها، لا بشيء إلا لأنه يجهلها، وقد يجنع الإنسان إلى تقديس اللغة التي يجهلها، لا لشيء لأ لأنه يجهلها، وقد يجنع إلى العملة عن أنّ اللغة التي اكتسبها بالأمومة تتأسّس على بية مُحْكمة التركيب ومعقّدة العلاقات صوتياً وصرفياً وتحوياً ودلالياً، لا لشيء إلا لأنه اكتسبها على العطرة، وأتقن متظومتها بالسليقة الأولى.

### الكماية التفسيرية بين التحو والحجم

لعد ألبنا على أنفسنا ومحل شير فضية الإعراب أن نبحث في الحيثنات التي تدفع صعص اللغويين إلى مناولها مقدر اهتمامنا بما يعذّمون حولها من مصامين محويه في تشريح جوانبها اللغريّة الدفقة. إنّ فضل هذه المراهنة المنهجية هو أنّها معمل بيش وراء أقنعة العلم مستكشفين حلفيّات السه الثقافية والفكرية، فيما هو قرب إلى سوسيولوجيّة المعرفة وألصق بأليات الاحتهاد فيها، وبحقّ لنا أن بتساءل عن الأسباب الذي تجعل معص الماحثين الأكاديميين ـ على جلال فلوهم ـ يبورطون في المحارفة فيفترضون أنَّ البحو العربي قد بشأ وتبلور واكتمل منه العصر الحاهلي، والذي هو مقصود بالبحو هنا ليس الحصيصة المحايثة في ابنعه العربية بوضفه قوانين دائية، وإنَّما المقصود بالنحو هو العلم بمنظومة التواميس وتشكينها في حطاب واع بها فالمقصود ليس البحر وإنَّما علمُ البحر

ومن أصحاب هذه المرضية من هم رواد في مجال اللعويات، بل منهم من يجمعون حبرة عائية في قصابا المعجم إلى الدراية المتحصصة في تاريح المجامع العربية ومضامين أعمالها، فضلاً عن المعرفة التراثية العربرة والثقافة الواسعة في مجال لمصطلحات. فما سر هذا الابرلاق المتهجي وهذا التيه في المسنث لافتراضي المقطوع عن جذور التاريخ؟

إله بوسعا أن نحتصر حركة التفكير اللغوي كما تأسّست ثم شاعت بيس أرجاء الوص العربي في العصر الحديث ولا سيما تلك التي أفادت من تطور علوم للسان عالمياً، ورغم ما في كل احتصار من احترال للحقيقة فإنا فرى أنّ دك لتمكير قد كان محكوماً بنيارين حقيس، ولكهما فاعلانه، وكثيراً ما تأتي فاعليتهما من محجومها في معلقة اللاوعي الفكري أو معلقة اللامصراح به بين أهل الدكر

لم يكى حلاف في شأن وظيفة اللعة المركزية التي هي الدلالة متجشمة في عمدية الإنضاء بالبعلى من لذن المتكلم وفي عملية تقبّل المعنى من لذن المتنفي، ولكن العديثين آلياتها وحيثيات تَحقّتها، ولكن شقاً من اللغويين كأنّما كان يرى أنْ ماط المعنى هو في ألفاط اللعة، وأنْ جوهر الدلالة يرمض برمّته في القواميس والمعاجم، وما تركيب الحطاب إلا تشكيل اضطراري يستوفي الكلام به أشراط نتو صن وكان شنّ آخر كأنّه يرى أنّ دور الألفاظ في ترثيب الوظيفة التواصيب للكلام دور جرئي، مكاد مكون دوراً فرعباً إذا ما قبس بوزن التركيب وبأهمة الساء محوى،

كان حوار صامب يجري مين أنسجة التعكير اللغويّ في حمايا المؤسسات الأكادمية العربية، وكان ينجادب طرقيه المنهج النحوي والمنهج المعجمي، وكأنّ حاقراً خفياً كان يستثير الأذهان بالسؤال المعرفي المنحدد. أيّ النهجين أفدر من الأحر على النصير بإيسيمية اللغة، النهج النحوي أم النهج المعجمي؟

كان صاحب الفرصية التي أسلمنا الإشارة إليها يسمي إلى الألفاظ التي ترى أن بقسير الظواهر اللعويَّة كامل في علوم المعجم، وكان صالته حط منهجي أحر حمل ريادته الدكتور هبد القادر المهيري يوارن بين الفراء الأصلية والمعالجة المستنبرة وفي قضية الإعراب التي متناولها بالمساءلة يحثاً عن بؤرة المعنى في إستيميّة المعرفة اللغويَّة يستوقفنا من أبحاته اثنان الأوّل تدول فيه ادور لإعراب (13) والثاني كان موضوعه المادا أعرب الفعل المصارع (13)

إنّ أبحاث الدكتور عبد القادر المهيري في قصايا التعكير المحوي عامة وفي قصية الإعراب على وجه الخصوص لَحَريّة بأن يستثمرها الدارس من حيث مصاميتها العلمية، ولكنها في نفس الوقت جديرة بأن تستثمر من حيثيات أحرى ولا سيما من الحيئيّة التي اتحدناها لأنفسنا سبيلاً في هذا المقام: كيف يأتي حديث الباحث العربي المعاصر عن الإعراب صورة للتوازن المنهجي، وأمارة للاعتدال المعرفي، ودليلاً على التحري الفكري، وقرينة بارزة من قرائل المثاقعة الملترمة الهادئة.

يبطلق الدكتور عبد القادر المهيري من الإشارة إلى حلاف القدماء حول وصيفة الإعراب محدداً عايته من البحث، وهي "المساهمة في تقويم وصبع لقدم، مستشكل ومدى ما تبتم عبه مواقعهم من حبل لموي". وفي ومصة سريعة يحسم لأمر في قصية الشك المتصل بالوظيمة الدلالية التي يصطلع بها الإعراب اولى مقب إلا عند موقف القاتلين بوظيمة الإعراب المعبوبة، قبل الواضيح أن الرقصين بدلالته المعبوبة كأنهم يعتبرون أن اللغة يمكن أن نتصمن علامات لا فائدة معبوبة فيها، وأن الأصوات يمكن أن يختلف بعضها عن يعض في الكلام بدون أن يستعدد

 <sup>(13)</sup> فسمى فالسائيات واللغة العربية، مركز الدراسات والأنجاث الاقتصادة والاحتماعات، موسىء ثاريخ الناوة: كانوب الأول/ فيسمر 1978، النشر (1981) مرو5 67.

 <sup>(14)</sup> حوليات البحامعة التونسية، ع16، 1978، ص7 29، وقد أدرج السولات مقالمه ضماح
 كتابه عظرات في التراث اللغوي العربي، دار العرب الإسلامي، بيروب، 1993، ص55
 63. 65–65

المرء من احتلافها، ولا يخفى أنَّ مثل هذا الاعتبار يتنافى مع منطق اللعه وطبيعة الأشياءا (15)

ثم يفتم الدكور المهيري عصارة ما اهتدى إليه النحاة العرب في قصية لإعراب، قإذا به يصوع حطامه «البحثي» صوغاً لطيعاً هو غاية في الاقتصاد لمعربي «وأول ما تلاحظه في هذا الصدد هو اهتداء النحاة إلى أنَّ الإعراب يمثل عصراً من عناصر النظام العلامي في اللغة العربية، فهو يتجلّى في مجموعة من العلامات بالمعهوم الحديث للمصطلح باعتبارها أصواتاً تظهر في سلسلة الكلام حسب ترتيب معين، وتستمد قيمتها مما بينها من تقابل أو احتلاف هذا ما نستشفه من كلام ابن جنّي عدما يعرّف الإعراب بقوله؛ هو الإبادة عن المعاني بالألهاظ، فكأنُ صاحب الحصائص باستعماله كلمة (الألهاظ) لا يفرق بين علامات اللعوية التي يلتحم قيها الملفوظ بالمعنى والدالُ بالمداولة).

مأنت هنا على يقين من أنّ المعاهيم الإحرائية هي مفاهيم لسائية مستحدثة، وأنت على يقين أيضاً بأنّ هذه المفاهيم لم تُسقط على مادة التراث إسقاطاً متعسفاً، ولكنك لست أقلّ يقيماً من أنّ الساحث لا يقصد البنة إلى إيهامك بأنّ النعسير المعلامي هو من المقولات المتبلورة بوعي لدى النحاة، شأنّ ما يعمد إليه الكثيرون إما متعللين بأنّ التأويل بالإيمار هو حكم على النوايا فهو ظلوم، وإما متصرين بأنّ الإيماء هو ضرب من إنضاح المكر الحديث حتى ولو كات صوينه غض العلوف عن شيء من الاكتباس.

ريتراصل هذا النهج من الموادمة بين بية فكرية وافدة علينا من التاريخ وبية ثقرق أدهانما بالمعايشة الحضارية الراهنة، فيأتي حطاب البحث النحوي صورة وفية لهذا المخرون التراثي الخصيب في تجوال انتفائي راصد بين ابن جئي و لرحاحي وابن الحثياب وعد القاهر الحرحاني وابن بعيش، دون أن يُسى رصي سين لأسمرانادي ولا أبو البركات الأنباري ولا أبو النفاء العكسي وإذا بهذه لمدة لمحويه كأنما هي في بسيج الحطاب البحثي لحمة سداها مقولات إحرائية

<sup>(15) -</sup> مظرات في التراث اللغوي العربي، ص56

<sup>167)</sup> المرجع السابق.

يسلها الدكتور عبد القادر المهبري من معمار اللسانيات، ويوظّمها في حيثينه التمسرية. مصادراً في ذلك بوعي تام على سلامتها العلمية النهائية، وردما مصادراً بدون قصد على أنها كيانات إيستيمية مكتملة، كالكسور الصّمّاء في علم انحست لا نقبل الاحترال، أو كالدرة الهيزيائية التي كان يظن - قبل اكتشف كيسبه الكهربائية الصعرى - أنها لا تقبل التعكيك فضلاً عن التعجير.

يقول الدكتور عبد القادر المهيري: اعلى أنَّ هذا النوع من العلامات للعويَّة لا يمكن وجوده مستقلاً كما توجد الكلمات مثلاً، ولا يتسبى عرفه مثنما تعرل الرحدات المعجمية، فهو لا يبرز إلا في الكلام، وليس هو من حصائص ما بسميه البوم بالعلاقات الاستبداليَّة، وإنَّما هو من مشعولات العلاقات الركبيَّة، وهذ المعهوم أيضاً لم يغمل عنه النحاة، فلقد انتبهوا إلى أنَّ "صور" الكلمات و«أبنيته» على حد تعبيرهم المشتركة، فتفايلها لا يعبّر إلا عما بينها من فوارق معجميّة، ولا يمكن أن ندل على موع العلاقات التي تحصل بينها في الكلام، أي لا تترجم البتة عن العلاقات الركبية، معنى هذا أنَّ النجاة قد انتبهوا إلى اردواج العلاقات التي يمكن أن توجد بين العلامات اللعويَّة: مستوَّى أوَّل من العلاقات بين الكلمات، وتتجلَّى في صورها وأبيئها، إد فيها من وجوه الاحتلاف أو الشبه ما يمكَّن من مقابلة بعضها بيعض وإدراك قيمها المصوية، وهذا الصنف يتمير بنوع من الاستقرار لأنَّه متأصل في الكلمة نؤديه بوع الأصوات التي تتكون منها ونسقها وترتيسها، ومستوى ثانٍ من العلاقات هو من مجال التركيب، لا يبرر إلاَّ فيه، ولا يستعاد إلاَّ منه. فنعس الكلمة التي لا يعتريها التناس إذا نظرنا (ليها من زاوية لاستندال تستنهم على حد تعبير ابن جِنِّي أو تلتبس مي التركيب حسب بس الحشَّاب، ذلك أنَّ هذه الكلمات التتعاقب، عليها المعالى في التركيب، والمعالى العشار إليها هناك ليست من قبيل المعاني المعجمية، وإنَّما هي من قبيل المعامي الحرية، ولعل الملاقات الركنية (١٦).

ثم يجلح الدكتور المهتري . في ضرب من المهادنة الفكرية . إلى هباعه شرطين بهما يتعلق ربط كل حالة إعرابية مصنف من المعاثي النحوية، وهما صنغة الشمول والاطراد في محلف الاستعمالات، واحتماج الكلام إلى علامة

<sup>(17) -</sup> المرجع السابق، ص56 57

لإعراب وتوقفه عليها حبى مكون معهوماً خالباً من الإمهام. ويلخص الباحث ما سهى إليه السحاة في نفسير ظاهرة الإعراب من زاويه الأسماء فائلاً: فهكذا ملاحظ أن السحاة سمكنوا من وضع مشكل إعراب الاسم، ووحدوا له في مستوى المبادى، حلاً يبدو متماشاً مع منطق اللعة، كما أنّه لم يخف عليهم ما يثيره هذا الحل من بعض لهشاكل في مسبوى التطبيق وإن لم يقدّموا دوماً الحلول التي تبدو مقبعة، وثيرز اللعة في صورة نظام متكامل متاسق؟(88).

ومي العظة من تدرح البحث نحو صياعة العوقف النقدي يتسلل العطاب المحري إلى روايا المنظومة اللسائية الحديثة ليستل منها بوجاهة فكرية متندة دليلاً استقر لياً جديدة ويبدو هذا التفسير معرياً أيضاً، لأنه يتماشى مع ما منظره من ربط العلامة بمدلول معنى، ويحلص اللغة من العلامات المجالية التي لا جدوى لها في الطاهرة الألسية، ويتماشى مع اعتباريا اللغة نظاماً علامياً لا يتحمل من العناصر إلاً ما له دور وغاية الالها.

ثم تحيى قرصة المصاهرة المثلى بين الحطاب، الحطاب النحوي والخطاب ليساني، انطلاقاً من التوسل بالشاهد التراثي في صوب من القنص يوفر حيلة من لحيل السديدة، وذلك عبر إنطاق النص التراثي بما نشاء أن نستنطقه به، فيورد لنا الدكتور المهيري مضاً لرضي الدين الأستراباذي من شرح الكافية يقول فيه الأسب الدكتور المهاري مطا المنظ الذي بواسطته قامت هذه المعاني بالاسم فسني عدال حوله كالسبب للمعنى المغلم، فقيل العامل في عاملاً حو الفعل الأنه به صار أحذ جزئي الكلام؛ (20).

وعيرُ مجدٍ أن تتساءل إن كنت هنا مع نسيج من العطاب النحويَ أم مع حصاب قد نسجت اللبنانيات ألياده، وإنّما المجدي أن نقول: هي استراتيجيّة الناحث تظمو على منظح البحث دائه، ويموجّبها يأتي تساؤله، العل نتسمى أن نصر بهذه الطريقة إلى درجة من الضبط والدقّة في قائمة هذه الصوابط المعنوية؟ وهن لنعة في خاجه إلى الإعراب لتُقصح عن هذه المعاني؟ أولسب الأدوات البي

<sup>187) -</sup> المرجع الساسء ص60

<sup>(19) -</sup> السرجع السابق، ص60،

<sup>(20)</sup> المرجع الساش، ص63

تحدث هذه المعاني كافية لإفادتها والتنبيه إليها» وبموجبها أبضاً ببادر دوحسك عما يكون قد ساورك من تسآل، فيقطع عنك طريق الافتراض الأثم، ويتدرع لنفسه بدوع من يراءه الناويل: «ليس في هذه النساؤلات دعوة إلى التحلي عن الإعراب، ولا تعبيرٌ عن الاحتراز إراءه، وإننا بعنقد أنَّ علامه الإعراب من القرائل لمعلّرة عن المعينة.

ثم يقعل قملته العوعلة في الافتصاد الفكري والملترمة بالجدر الثقافي الكراددا أن نبرر صعوبة الاهتداء إلى منهج يمكن من كشف النظابق في كل الحالات بين الدال الإعرابي والمعلول المعتوي، ويسمح بصبط دلك التطابق بصفة دقيقة لا مجال للحلاف في شأنها كما أردما أن تبحث عن الأسباب التي عاقت النحاة عن حلّ مشكل الإعراب وإن تمكوا من وضع قضيته وضعاً وجيهاً ((21)).

وعلى نفس المنوال، وبالانتهاء الحدر دانه، يتوسد الخطاب النحوي على المقولات اللسانية حيما يعمد الدكتور عبد الفادر المهيري إلى استثمار إحدى فرضيّات رائد اللسانيات الوطيعية من المدرسة المرتسيّة العالم أندري مارتينيه صاحب بطرية التمقصل المردوح أو ـ كما ترجمها بعضهم ـ نظرية الانبناء المزدوح

الريمكن تقريب أساب هذه الاعتبارات بما دهب إليه بعض المحدثين من تقسيم العلامات اللحويّة إلى ثلاثة أقسام قسم لا يحمل في دائه ما يدل عبى وصيفته، وقسم يتفسم ما يدل عليها، وقسم ثالث يدل على وظيفة غيره عاسوع لأرل ليس فيه ما يحدد علاقته بعيره في التركيب، وهو صالح ليقوم بوظائف محتلفة لا يمكن معرفتها إلا صدما يرد في جملة، وتتحدد وظيفته إد داك بمرتبه، أو سانحيير الطارى، على شكله، أو يفصل اتصاله بكلمة تقوم مهد الدور؛ وهذا أو سانحيير العلامات يعتبر غير مستقل بحوياً إد لا تحدد وظيفته إلا بواسطة غيره، أموع من العلامات يعتبر غير مستقل بحوياً إد لا تحدد وظيفته إلا بواسطة غيره، بينه رسن وظبفته بطائل الأقل جانب كبير منها في العربية والقسم للنبي سينه رسن وظبفته بطائل تام، فهو زيادة على معتاه اللحوي يوحي بالوظيفة الي يؤديها، فهو يحسص لهذا بسوع من الاستقلال التحوي، ومن هذه العلامات في العربية بحص الظروف مثل أمام وتحت، وأما القسم الثالث فهو مـ إد صبع النصير مـ

<sup>(21)</sup> المرجع السابق

مي حدمه عنوم، نتمثل مهمنه في إيضاح وظيفة غيره، فهو من الكلمات الدالة على لوطنفه وهو ممكن كلمات الفسم الأول من اكتساب استقلالها الوظيفي، وعناصر هذه انقسم مسوعة عنها ما هو أدوات كحروف الحر في العربية وحروف العظف، ومنها ما هو علامات تطرأ على الكلمة كالإعراب) (22)،

كدا يأتينا المسهج المدرارح بالشهادة على ما أسلماه من العوارد المسهجي و لاعتدال المعرفي المحققين لمثاقفة ملترمة هادئة، فهي إدن الشهادة بأنّ الحطاب المحوي والحطاب اللسائي متهيئان طبيعياً إلى المصاهرة بما ينشى، بيناً معرف معيداً، هو البيت الذي تشيّد في دائرة الحطاب بعيداً عن أسيجة الألفاظ فكان يستمهم ميئاته المعرفي من إبستيمية المحو أكثر مما كان يستلهمها من إبستيمية معجم،

من تركنا حلبة العلم النحوي وقفلا راجعين إلى حيثيات البحث ومبت الأفكار مما أشرنا إليه لماماً عند استدكار الاتحاهات اللعوية العربية جاز لنا أن بنساءل: أفلا يكون الذي دفع بعضهم إلى المجازفة بقرصيته العربية حول اكتمال علم النحو العربي منذ النجاهية إلما هو الإحساس بأن الريادة النحوية قد أقنعت الناس بما لم تقنعهم به لريادة المعجمية، فتكون حيثيات المعرفة وملاسات المثاقفة هي التي كادت أن تما من المعرفة نقسها، وهي التي كادت أن تجني على المثاقفة في التي كادت أن تمال

#### إنكار الإعراب وانتكاس اللهج

إِنَّ الْعربية شجرة لُسعها الإعراب، وإنَّ السحو معرفة لا رُواه لها إلاَّ لاعرب، ولا يعرف السحو الله إلاَّ من عائاه، ولا يعرف سر الإعراب إلاَّ من طعم لذة لا يعرف به، ولا يدرك حبايا الدلالات إلاَّ من وقف على ظلال المعاني من حلال فروة السعو وشعائق التركيب،

أما الإعجاز باللعة في أسمى تجلياتها علا يستشقن أربجه إلاً من أوبي فلها ينهمه القدره على الارتجال باللعه وهي نامة الأركان، مستوفعه لحموق النحوء مؤدية لعرائص الإعراب، ولا يزداد المره إدراكاً لأسرار الإعراب كما يرداده حبن

<sup>(22)</sup> المرجع النبايي، ص69.

يكره المكرون، ولا يزداد تعلماً به وحباً للعنه مثلما يكود له حين يرى من المدع الفكرية ما يسوّل لمعض العلماء العارفين المهره أن ينافحوا عن استلال العربيه من لإعراب، أو التجاور عن نظام الإعراب تحقيقاً للمشقّة وتيسيراً لاكتساب المعة

ولحل الأمعودج الدارر في هذا المصمار هو الذي أثامًا به الدكتور إيراهيم أنيس في مصنّعه الذي جاء في عنوانه ينشر يغير ما حملته لنا بعض فصوله، وهو كتاب من أسوار اللغة الذي صدر لأول مرة سنة 1951، وطبع ثانية سنة 958،، ورابعة سنة 1971، وصدر في طبعة حاصة سنة 1975<sup>(23)</sup>.

هي هذا الكتاب يكر إبراهيم أنيس أن يكون الإعراب دا وجود نظامي في تاريح اللغة العربية، وما كان منه موجوداً في بعص الحالات فهر عبر محايث لنعة ولا هو مطرد الاطراد الدي يرويه لنا التاريح، وكل الأمر أنَّ الإعراب نقام مصطع افتعله النحاة وفرضوه فرصاً ليستظوا به سلطانهم على من سواهم فتحقل نهم ما أر دوا، فكيف جاه هذا الرحل الذي قد كان يحمل كلَّ سمات النبوع، وكان يحقل ريادة في المعارف اللغويّة، إلى هذا الاجتهاد العرب؟

لقد أسالت عظرية إبراهيم أنيس حبراً غزيراً، ولى نستاب حطاباً مستعاداً، ولكننا بضع النسالة في مبران جديد، به متحه إلى البحث في خلفيات الموقف من هذه القصية ذاتها، بريد أن بعكف عبى حيثيات الموقف أكثر مما بتحو بحو درس القصية ذاتها، بريد أن بعكم حيثيات الموقف أكثر من وقوقنا على مضمون الموقف، وبعثرم أن بهتم بالمرجعيات التي أثارت الموقف أكثر من اهتمامنا بتماصيله اللعوية والبحوية والتاريحية طريقا إلى دلك لن يكون إلا الحطاب الذي صبع به الموقف وعده سيتحول ما كنه إبراهيم أنيس إلى مادة حام بمحصها الاختيار بنية الملحظات العلمي، كبف نشكلت معالمها، وتواثقت أحزاؤها حتى استوت أركانها، فاللحة التي بها بندث عن المعرفة والتي بها نبلغ مصمون المعرفة إن هي إلا ألنات تركيبة تنوس بين وظمه الوصف الحاكي ووظيفة الاستدلال البرهاني، فيشكل المصاء الدهني بين وظمه الوصف الحاكي ووظيفة الاستدلال البرهاني، فيشكل المصاء الدهني بين وقيع بالرأي واستدراح إليه، وبحسب مهاره صاحب الحطاب بجد المستقي بساء وهو يبحث عن الحقيقة معارجها بين يقين الوهم وإغراه الدليل.

<sup>(23)</sup> عدما حدة الطحة الخامية.

وفي مسعانا هذا لن تحرج عن دائرة اللعه وسؤال المعنى، لأننا ببحث عن الله وسؤال المعنى، لأننا ببحث عن دائره الله بناح الدلالة في حديث اللغوي باللعه عن قصابا اللغة، وأن تحرج عن دائره المعرفة لأنها في جوهرها بحث في المعاني التي بولدها الفكر تواسطة دلالات الحقاب، وهكدا تتكاثف المكونات السائحة للكشف عن آليات الإقباع طلباً عدلاية وهو مدار علم الحجاح، فكيف جاء الدكتور إبراهيم أنيس إلى ما جاء اليه؟

نقد عاش صاحبا بين سنتي 1906 و1978، وكان على ما يدكره الدكتور حلمي حبيل عي كتابه العربية وعلم اللغة الينيوي (20) محيلاً على كتاب الدكتور مهدي علام المجمعيون في خمسين هاماً \_ «أوّل معوث مصري لدراسة علم اللغة در سة متحصصة» أرسل إلى جامعة للدن، وأحرر على درجة الدكتوراه سنة 1941،

ويوجز لنا حلمي خليل جهود هذا اللعوي المجمعي باحثاً فيها عن معالم مشروع فكري عام فيقول الوالحق أنَّ جهود د. أبس في ميدان علم النعة تحدم إلى درس معرد يوضح أصولها ومبادئها وآثارها في دراسة العربية وفق منهج لم يعرفه التفكير اللغوي العربي التقليدي ولم يشعل د. أبس نفسه كثيراً بتقديم أصول هذا الفكر اللغوي الجديد ومبادئه، وإنما مصى يطبقه على اللغة العربية تطبيقاً مبشراً معتمداً عليه في نقد بعض آراه القدماء، وكدا تحليل الطواهر النعوية الموية والتعليل لها، ويعدو أنَّ حطة د. أبس كانت تهدف إلى وضع مؤلمات تشاول دراسة مستويات اللعة العربية الصوئية والصرفية والنحوية والدلالية وفق هذا لمنهج الحديث في دراسة اللعة الدي تلقاه من علماء اللعة في إنكلتراه (25)

إنَّ العواد الذي اختاره إبراهيم أيس لكتابه وهو: من أسرار اللغة دالَّ شكل درر وعيني لأنَّه يحدد المستوى الذي تشحرك عليه ألة إغباء العلم اللعوي، وهو ليبحث في المستور والمتحجب من الظاهرة اللغويّة، عبدته تشجلي مقاصد العارفين في أنها كشف العطاء عن النوامس الحقية المحركة للألسنة الطبيعية لماناً لسما، وعن جاءت مصامير الكناب حائمة حول اللغة العربية فإنها بهذا الإعسار تبدرح صمر سناق الكليات حيث تتحول المباحث النوعيه إلى قصابا قابله للعميم عنى كل مُجانس لسائي،

ر24) راجع أعلاه الهامش رقم 6

<sup>(25)</sup> المرجع السابق، ص25.

لقد حملت مقلعة الكتاب في طبعته الأولى (1951) إفضاء يساورنا قنه يسراهم أبس بأنَّ قتاعاته اللغويَّة الأولى التي تلقاها في مصر قد هنت عليه ربح الشك بعد أن سافر إلى العرب، وبعد أن تهل من العلم في رجاب جامعات، ثم إنه تلقي سداء يضمّه الدعوة إلى الشك في العلوم اللمونَّة كما تركها ليا الهدب مستنهصاً معاصريه أن يستجوا على صبيعه. ثم يبوح ليا بأن ما كان لديه لافي صورة مسائل لفوية، قد أصبح افي صورة مشاكل لعوية، أما السبب المبشر بهدا التحوّل فهو اتصاله فبدراسات المستشرقين للعات الشاميّة، ودراسات العربيس للعائهم الحديثة والقديمة، وما وصلوا إليه من نتائع علمية جليلة الشأن، وعنى هد يبني مشروعه قائلاً اوقد حاولت في هذا الكتاب علاج تلك المشاكل النعوية علاجاً علمياً حديثاً بعيداً عن الجدل العقيم ومؤسّساً على أحدث البطريات لتي المتدى إليها المحدثون في الدراسات اللغوية؛

هو إدن الحرص على المعالجة العلمية طبقاً لما تمليه نظريات العدم اللعوي المحديث الذي هو اللسانيات عالقصية هما هي إدن على غاية من الدقة والإحراج، فإبراهيم أنيس يقدم نفسه باطقاً باسم المعرفة اللغوية الحديثة، ولدلك يأتي «حطبه العلمي» مُلرماً له ولكل من الحرطوا في المعرفة العلمية المتصلة بالطاهرة العفوية، بل لا غرو أنّ ما ينطق به سيُحمَل على أنّه «الحقيقة» التي تعرضها اللسانيات فرضاً، وبقليل من التبصر، مل بيسير من الجهد، سنقف على موطن الزيل في أدم كنه، فإبراهيم أبيس قد حدّد لما مرجعيتين ثقافيتين كانت صهاحاً له في المحت يستضيء بهما ويتوسّل، وهما حبب بص حديثه «دراسات المستشرقين للعاتهم الحديثة والقديمة».

فأما مرجعيته الأولى فالمارفون يعلمون علم اليقن أنَّ حركة الاستشراق على متداد عقود الغرف العشرين ـ وفي محال اللعويات بالتحصيص . قد كانت في أراحر القرافل بين المهمين بتطور هذا الحقل من المعرفة والمتتعين لحركه فهرائه اسرعية في اطار ما بصطلح عليه مبلئلا ـ وقبلنلا اللائستة أو باللسايات، ولا شطط في القول بأنَّ المستشرقين الدين تحصيصوا في المعرفة اللعوثة ـ ولم يكن موسع أي مستشرق أن يرهد في هذا الحقل وإن تحصيص في الأدب أو في الدرح أو في الدرج من كار في الإسلاميات ـ فد ظلوا ملتصفين بالمنهج الفيلولوجي العام أكثر مما كانوا مشرئين تحو العنهج اللساني الحالص الذي أرسيت قواعده منذ العقد الثاني من

القرال العشرين بناء على ما سلف ظلت الشاميّات على أبدي المستشرقين وعلى الدي للاسدهم مفيّدة في سباج البحث التاريخي الذي هو مرجع تأسسي في نوثيق الأصوال وتدوين النحوّلات ولكه أمد ما يكون عن البحث في الكلتات الذي هي مناط الساسات النظرية.

وأما مرجعيه الثانية وهي الدراسات الغربيّين للعاتهما فقد باح لنا بمحطة اعيد، فيها فقال فقد بهضت الدراسات اللعويّة المقارنة في جامعات أورونا بهضة عظيمة خلال هد القرن، وأصبح العلماء هناك يحكمون على الظاهرة اللعويّة في ضوء طواهر الدعات الأخرى». وهنا تتكشف يعض السجوف المعرفية القاسية، فلادراسات اللسانية المقارنة هي إرث القرن التاسع عشرّ وهي بدلك قد أحدت في الأمول منذ رمن. أما عندما كان إبراهيم أبيس منعوثاً يعدّ رسالته في إنكنترا فهي قد أتمت دورتها، وأسلمت الأمر إلى ما عبّه الناريخ حليمة لها في مجال تعاقب لمناهج اللسانية

وأما قوله إنَّ العلماء هناك يحكمون على الظاهرة اللعويَّة في صوء ظواهر المعرفة اللعويّة الله منات الأحرى فمجانب للصواب، إد هو وقوف على عنية ما يتراءى من المعرفة لا معاد ثما يدقّ في رقائقها، ولا يجرؤ مصير على القول بأنَّ اللسائيات عمد معربيّن قد كانت تبيع تعميم الظواهر من اللسان الواحد أو من اللسائين على سائر الألسنة، وإنَّما الذي حقي على الدكتور إبراهيم أنيس أنَّ الترقي من اللسان إلى معذرح المحت في الكليّات لا على مرالق المحت في الحصوصيّات،

أنراه لم يعلم بأن رائداً من رؤاد اللسائيات العالمية كان قد كرس كل حياته مني بطعات أيام كان هو في إنكلترا يعد رسالته ميبحث في اللعة ويثب أن معرفة كن نسان طبيعي تنعطر على العالم أن يعمم أحكامه المستبطة من دلك النسان على الألسنة الأخرى؟ هو إدوارد سابير الذي كان يتشر باللحة التي يها كان إبراهيم أبيس يدرس وعاش بين 1884 و1939. ودلك من اجتراح المشاقعة عندما نعيب الأرثواء بعلدهة العلم بعد أحد أوليات العلم.

وبمصي مسوات مسع على الطبعه الأولى فيصدر إبراهيم أنيس طبعه ثانية (1958) مصع فها مصمه يتحدث ثنا فيها عن «المُخدثين من علماء اللغات في العالم، فمن يكونون؟ ولئن خرج بلفظ المفرد إلى لفظ الجمع في (علماء) قلم تراه خرج أيضاً المصاف إلى قفال (علماء اللعات) ولم نقل (علماء اللغة). هو إدن تصوره لذوي لديه أنَّ المعرفة الحديثة في هذا المجال تقاس بتعدد الألسنة وتسند إلى منهج المغاربة بينها، ولو سئل إبراهيم أنيس هل يصح أن بكون الإنسان عالماً في اللسانيات وهو لا يعرف إلاَّ لغة واحدة أياً كانت لأجاب جرماً بالمي، ولعز عليه ألا يستشمر بعصاً من رأس ماله، ولما حظر بياله أنَّ عالم اللسانيات كعالم الرياضيات يمكه الإلمام بكليات العلم خارج نطاق تعدد الأدوات الواصفة

يقول إبراهيم أيس في مقدمة الطبعة الثانية. قويتبين للفارى، بوصوح أننا في علاجنا لمسائل الكتاب نمرج بين آراء القدماء من علماء العربية والمحدثين من علماء اللعات في العالم، وتحاول عقد موازنة بين هؤلاء وهؤلاء مراعين قدر العدقة أن نتحد موقف الحكم العدل بينهما. ولكن كل مشروع كبير وكل مقصد طموح لا بدّ لهما من آلة بقدية فستحكمة، فإلى أي مطاف انتهى بإبراهيم أيس البحث في أمرار اللغة من نافلة إعرابها؟

لقد أقام الدكتور إبراهيم أبس كتابه من أسرار اللغة على أربعة فصول تناول في أولها طرائق بمو اللغة، وفي ثابها منطق اللغة، ودرس في الرابع الجملة العربية، أما الثالث ققد خص به ما أسماه «قصة الإعراب» (26), ورغم أنّ بعض المداخل والاستطرادات ولا سبما في العصل الثاني قد حادث على منحى لتقدير النخوي العام فإنّ مضمون الكتاب في مجمله كان يسوع للمؤلف أن يضبط عنوانه بأن يقول امن أسرار اللغة العربية على وجه التحديد، لا من أسرار اللغة مطنقاً. فتراه كان مصرًا على أنّ النحث في حصوصية اللسان الواحد هو بالضرورة بحث في الظواعر اللسائية عامة؟

إِنَّ الذي يستوقف هي بداية الأمر بالنسبة إلى ما نمص بصدده هو هذا العنوان لدي احتاره إدراهيم أنس للقصل الثالث: "قصة الإعراب"، وهي صبعة بما تنظم من تحويل دلالي وما تسبد إليه من بعقد أسلوب التحييل في الجمع بس لفط (العصة) ولمظ (الإعراب) أقرب إلى المجار منها إلى الحصمة حتى العرفية منها، وهذا ما لم يأت مثله في سائر أبواب الكتاب إجمالاً ونقصيلاً، ثم إنّه هما

<sup>(26) -</sup> المرجع السابن، ص198 -274.

لم بعهده في مؤلمات الدكتور إبراهدم أنيس، لأنه يشهج باللغة التي مكتب بها أسجائه نهج العبارة الموضوعية التي تتحافي عن المحار، وعن التحدل، وعن لإثاره والحماسة واستدرار ردود الفعل العاجلة، ولا تكاد بستشي إلا فصلاً من فصوب كتبه اللغة بين القومية والعالمية (27) وهو الفصل الرابع الذي عبونه بقوله مؤشر عن اللغة فعدارة (فضه الإعراب) تمثل علولاً في أسلوب الكبانة بدركة بمديح لافتراص أن لو استعمل بدل لفظ (الفضة) لفظة قصية، أو مسألة، أو موضوع، أو مشكلة.

ومن مطلع الفصل تتجلى هذه الوجهة في استحدام اللعة التي بها يكتب ابهاجت إد يستهله قائلاً عما أروعها قضة لقد استُمدت خبوطها من ظواهر لعوية متنائرة بين قبائل الجزيرة العربية، ثم حبكت وتم سجها حياكة محكمة في أواخر لقرن الأول الهجري \_ أو أوائل الثاني \_ على يد قوم من صباع الكلام نشأوا معظم حياتهم في البيئة العراقية، ثم لم يكد يستهي القرن الثاني الهجري حتى أصبح لإعراب حصناً منبعاً امتنع على الكتاب والحطباء والشعراء من فصحاء العربية وشق اقتحانه إلاً على قوم شموا فيما بعد النحاة التحاقة (28)

ولترق أمر التعجب ومجاراته، ولفف أولاً على التداخل الاصطلاحي في المقصود من الإعراب، فإبراهيم أبيس يمرح بين مدلولات ثلاثة من وراه دال وحيد الإعراب من حيث هو حصيصة محايثة، والإعراب من حيث هو صحاعة بحرية، والإعراب من أفليس في هذا خنط لحرية، والإعراب بما هو ملكة يقع ترويضها بالاكتساب، أفليس في هذا خنط لمعدهيم \_ بعمد أو بعير عمد \_ ما يؤدي إلى التلبيس في استعمال المصطلح: نقصد أو بغير قصد

راد كان السياق يلخ علينا في أن متأوّل قوله الوشق اقتحامه إلا على قوم سُمَوا فيما بعد المحادة على أنّه بتحدث عن الإعراب من حبث هو مهارةُ الإفصاح عدم يأتي المتكلم باللحة السليمة المُغربة كما بأتي السليقة العطرية فإنّ السؤاب لدي بعرض علينا بعسه هو ما بال صاحبنا بصادر على أنّ البحاة هم بالصرورة أفضح الباس عبد ارتجال الحطاب، وما باله يصادر على أنّ الممكلم ما لم يكن

<sup>(27) -</sup> دار المعارف بعصرة 1970

<sup>(28)</sup> من أسرار اللغة، ص198.

خيراً بحيثيات وصف اللعة وتحليل بناها البركسية فإنه فاصر عن أداء الممكة المعوية؟ ألم معلم أنَّ الصناعة غير الملكة؟ أتراه لم يعرأ مقتمة ابن خلدون؟ أم لم يعف عند فصلها الحادي والأربعين من بابها السادس، ولم يسمتم بدلك الممهات السفاعوجي عندما يضرب مؤسّس علم العمران مثال الحياطة والتجارة وهو بتحدث عن ملكة اللعة وصناعة الإعراب؟

ثم لمف على هذه الفرضية الغربية: أنّ صناع الكلام قد أحكموا الإعرب إحكاماً مع أواحر القرن الثاني، أفكان الحليل (170 هـ) إذن وتلميده سيبويه (حكاماً مع أواحر القرن الثاني، أفكان الحليل (170 هـ) إذن وتلميده سيبويه (180هـ) يشتغلان في برج من أبراح الفكر النظري المجرد وقد انقطعا عن واقع التاريخ انقطاعاً كلياً؟ أم كان كلّ التاريخ بمادته الأولى التي هي الحبر، وكل علم انتاريخ الذي وسيلته الرواية والتجريح والمطابقة، معاً في قعص الاتهام عي هد الأمر وفي كل الأمر.

ولكن دعنا نمو كراماً على خاتمة كلام إبراهيم أنيس في حديثه عن امتع الإعراب على العامة والخاصة فهل هو صدى من أصداء التعقد النعشي حيال قصية الإعراب، ملكة في الكلام أو صاعة في الحو؟ دلك الصرب من المركبات لتي تنشىء على من الأيام عقدة فكرية ذهبة فتحر المقل إلى مجانبة المحق دون سبق إضمار، وأشد عرابة من هذا كله قول إبراهيم أنيس بعد الحديث عما جاءن عديه الإعراب من إحكام فولا تعرف لعة من لعات البشرية مثل هذه الدقة والاطراد في ظاهرة من ظواهرها».

قد يقول القائلون كيف يستبيح المكر الذي يستهج مهج العلم مثل هذا التعميم بمثل هذا الإطلاق، وقد يكونون على صوات في الذي يقولون ولكت نقول شئاً أخر: إنَّ أوليات علم اللسانيات بما ألت إليه منذ منتصف القرل العشرين عندما كنب إيراهيم أنس كتابه هذا الصادر منة 1951 كان من المعروض أن تحفر عليه أن يقول هذا العول، وكان من المظنون أنَّ تقيّه هذه الهنة في العلم، بل لو ترسحت لذيه منادى، اللسانيات ـ التي كان جيله بطاق عليها مصطلح علم اللعه ـ لكن من المظنون أن يقول عكس ما قال، وأن يؤكد أنَّ أي لعه من لعاب النشر لكن من المظنون أن يقول عكس ما قال، وأن يؤكد أنَّ أي لعه من لعاب النشر لا يذً لها أن تنشي على التماسك في ظواهرها، وعلى الاطراد في ثداولها، بل ليس من لسان طبيعي إلاً وهو محكم دقيق.

إنَّ هذه الحقيقة \_ سواء أنعلق الأمر بالإعراب من حبث هو حصيصة محايثه سعه العربية أم من حيث هو صباعة بحوية \_ لهي في مقام أوليات العلم التي لا يحور ليدكير بها بين أهله فصلاً عن الاحتجاج لها، وأي مسعى استدلالي بتعبق به سيتحوّل بالحقاب من وحهته العلمية إلى وجهة بنداعوجية تعليميّة، ذلت أنَّ وعد فيث المعادلة الجرية من الدرجة الأولى أو من الدرجة الثانية، وإثناب أنَّ بمحل الهيدسي للمعلة الواقعة على بعد واحد من نقطة ثابتة هو الدائره التي مركزها تبت المقطة وشعاعها تلك المسافة، وكذلك الاستدلال على أنَّ مربع الوثو في المئنث القائم يساوي مجموع مربّعي الضلعين القائمين، كل ذلك لا يقع إلا يحت التعليم وصموف المدارس، أما في رحاب العلم والبحث وإبتاح المعرفة في أوليات تقوم مقام المصادرات. كذا الشأن في موضوع القول بنظامية الطواهر في كل لسان طبيعي حتى في لعات من كان يقال عهم إنّهم شعوب بدائية.

فهده من الحقائق التي كانت سنة 1951 من بدائه المعرفة اللعويَّة الحديثة لمن صحّت عبده، ومن شك فليستمت لعوباً سابقاً كان أصدر سنة 1941 - حين كان ابر هيم أنيس يناقش في إنكلترا رسالته ليل الدكتوراه ـ كتاباً بعنوان علم اللغة، ألا وهو الدكتور على عبد الواحد وافي (29)

بل إنم العناء؟ يكمي أن تراجع كتاب إبراهيم أنيس نفسه في قصله الثاني الخاص بمنطق النعة حيث طاف بأقوال بعض العلاسفة واللغويين، ثم حصص قسماً في صفحة واحدة عبونه بقوله «البظرة الحديثة» جاء فيه «لكل لعة منطقها الخاص ونظمها الحاص، براعيه المتكلم بها، ويستمسك به في كلامه، لأنه شرط المهم و لإنهام بين الناس في البيئة اللمويَّة الواحدة، وإذا أحل المتكلم بهذا النظام حكم لسمع على كلامه بالعرابة والشئوذة (30). فتعم القول ونعم الصواب، ولكن ما بال صفحات الكتاب لا يأخذ بعضها بأطراف بعض، هل يكون المؤلف سي ما أسلف أم ثراه اقتباس هذا الكلام الحكيم اقتباساً ولما يسوطن بين طنات فناعاته الذهشة؟

وحسما يسترسل فيفول: قومع أنَّ الإعراف ليس في حققته إلاَّ باحية متواضعه من نواحي اللغه فقد ملك على الناس شعورهم؛ بحار في أي مسنوى تجادله لا تسما

<sup>(29) -</sup> مكتبة بهضة مصرة ط5، 1962

<sup>(30)</sup> من أسرار اللغة، ص138

وأنه فوض علمنا منذ الله أن مناقى مادة كتابه بوصفها مادة في علم اللغة، فما معلى المحبد في ساق المحبد متواضعه أن المحبد في ساق يُصِنه المحبار ، ألا يعلم منقافته اللسانية المتوفّرة لليه في زمم ما أن الطواهر دحل اللغة الواحد لا تنعاصل ولا هي تتفاصل بين لعه وأحرى؟ ألم بسمع بنعاب يؤدي فيها البير والإيقاع دوراً حاسماً في صبط المعاني على مستوى الكنماب وصبط المحاني على مستوى الكنماب وصبط المحاني على مستوى التركيب أكثر مما هو الشأن في اللغة العربية وفي المعالى المكلوبية وفي المعالى بالمكلوبية وفي المعالى بالمكلوبية وفي اللغة المرسية، حتى ولو جمعنا كل ما بين ثلاثتها في موضوع ما يستى بالوظيفة الفونولوجية للبية النبرية الإيقاعية فوق ما المقطعية المونولوجية للبية النبرية الإيقاعية المونولوجية للبية البية البية البية المونولوجية للبية المونولوجية المونولوجية للبية البية البية المونولوجية المون

ثم يقول: اوهكذا أصبح هؤلاء النحاة رقباء على كل إنتاج أدبي، يتسقطون فيه الهفوات حين يبدل الأديب فيه حركة مكان حركة، ثم لا يكادون يعبأون بحس بسج الكلام أو بما اشتمل عليه من معان سامية وصور رائعة، ولن تسأل صاحبنا كيف كن يحس بسمو المعاني وروعة الصور وقد جاءته بها لعة احتل نظامها التحري! ولكن سأل هب أن وصمك لعمل النحاة العربي قد خلا من التحامل أفلا يكونون في نشأل حبورة أمية لما كان يفعله النحاة مع كل حضارة وفي كل أمة وعبد أي ثقافة من تثقفات؟ ألم يكن يعلم أن المعرفة اللعوبة المتطورة قد أنصفت كل الأمر فعلم تحدثنا عن معمكر النحاة وهم يبسطون سلطانهم على جموع المتكنمين علم بالمعقة، وإنّما أدرجت دلك ضمن ثنائية الترامن والتعاقب أنياً ورمانياً؟

وسيرداد العطاء الكشافاً عدما يتعجب الباحث من العرب اللهم اهتبوا بظاهرة لإعراب على حساب ظواهر أحرى كالإثبات والإنشاء والإحدار والتعجب والاستفهام، وليس لك من رد إلا أن تدكّر صاحبا ببديهة من بدائه الصهح، لل ومن بدائه العمل: لا تستوي المقاربة إلا بين الأشياء التي من حسن وحد ومن عصيلة واحدة، كالحمع والطرح في الحساب، ولكنا نقف سربعاً على سبب لريل في فوله: «إلى غير ذلك من ظواهر هامه تستأثر سحث اللغويين المُحدثين في بحو كل لعه، عبدئلًا نقول: ليس ظلم إبراهيم أثبين لتصافص اللعة العربية بأهون من طمه للعويين المحدثين كما عرفهم العارفون منذ أيامه.

ولكن الرئل في المعرفة وَلُود كالاهتزار إذا انتظم تشأت منه فوة لا مفف

تصحمها عبد حدة وكالمشاة الراجلين من الحبوش المواضي كانوا بعبرون الجسر لمني في الجسر من شنة انتظام الارتجاج \_ تحت أقلامهم، ومن سات الأفكار لولندات قول إبراهيم أنيس: قولسنا نبري كيف خصع الأولئك البحاة فصحة عرب وأصحاب اللسن فيهم من أمراه وطعاة عهدناهم أنمة بين أهل البيان فد انتقوا سئي كلام المرب فجاؤوا به على مناويل وصف البحاة فهو الدليل على أن بطام الذي سؤاه علماه اللعة هو مشتق من رحم اللعة.

أما استشهاده ببيت للبايعة الذبيائي يورده ليعبّر عن استعرابه من أنّ المعتقبين قد اعتبروه حاملاً لحطا بحوي فجوايه في علم اللغة من أيسر الأجوبة أنّ البعة للم أن يستحرج العقل منظوفتها البحويّة ويدوّبها - تكون في بطاق الشباطها لنسقي متمتّعة بهامش من المرونة يسمح لأهلها بقدر من التصرف ولا سيما في لكلام الإبداعي، فإذا استسط البحو ودُوّن ضاق قصاء التصرف التركيبي، واتسع بالمقبل قصاء التصرف التركيبي، واستعرابات والسائرة على كل الألسنة الطبيعية.

وفي اللسانيات ـ أي علم اللغة ـ حقيقة آخرى وهي أنَّ ظاهرة التطور اللغوي تكون من البعث محيث تجعى على العين المجردة، فيلزمها امتداد تأريحي كي تمجلي لمحس وتتكشف للإدراك شأن توزيع بعص الضمائر في اللغة العربية بين ما ختص منها بالماقل وما اختص بعير العاقل، فهي من الظواهر التي كانت ـ عدم مجيء الرسالة المحمدية ـ بصدد التشكل والاحتمار، فجاءت النصوص شهدة على ثبث المرونة في الاستعمال، وبدلك أيضاً جاء يشهد النص المغذس.

ويطنب الدكنور إبراهيم أبيس بعد ذلك في تصوير النحاة، وفي تصوير موقفهم الراحر، فإذا به مخرجهم لنا متليبين باستنداد فكري شنع، ثم يخمح به بمنهج فنعمد إلى الوصف الساحر بالدين كانوا يستنكفون من اللحن ونفشعر أدواقهم من هجنة التركيب،

#### البحث اللفوي والاهتزاز المرية

لمد اعتبر د. إبراهيم أنسى «أنَّ ظاهرة الإعراب لم تكن ظاهرة سليفة في متناول العرب حميعاً كما يقول النجاة، فل كانت (...) صفة من صفات النعم لعودجية الأدبه، ولم نكى من معالم الكلام العربي في أحاديث الباس ولهجات حطابهمه (31). ولكل واحد منّا أن ينساء أن ما مال صاحبنا وقد اعبرم العوص على الأعماق ليستحرج لنا عمن أمرار اللعة عالم نكن نعلم \_ يعمل عن حعيمة حدمية أكدها باريح الآداب العالمية وتاريخ الثقافات الإنسانية قبل أن يؤكده بناعلم اللسانيات، التاريحية منها والوصفية، وهي أنّه ليس من أمه عد أنتحت أدناً إلا وصاعبة بلعتها كما هي \_ على طبيعتها في ذاتها \_ بعد أن تستصفي من سلمه مستوى راقياً من طبية النسيج الذي تتركب عليه.

أما أن يكون لسان تلك الأمة من صنف محصوص من اللعات، فتبتكر أدباً مصوعاً بلغة تعارق طبيعتها الأولى، فهذا ما لا يقره علم ولا يستسيعه عقل. سوء أتجسد في عقل لعوي، أم تشكل في عقل تاريحي، أم تحقق في إنجار العقل النظري الخالص.

لنقل متوسلين بالمفاهيم اللسانية الدقيقة وبمصطلحاتها الفنية \_ مما قد كان من مسلّمات المعرفة منذ كان إبراهيم أبين يدرس في إنكلترا ويبحث \_ إن لتاريخ ثم يحدثنا عن أمة كانت لعنها من صنف اللمات التأليفيّة الإعرابية عائمرت أدباً مسكوباً في قوالت لعة تحليلية عبر إعرابية، ولا عن أمة كانت تنطق بلعة تحديلية عير إعرابية عصافت أدباً بلغة تأليفية إعرابية.

أما أن يكون التاريخ قد حدثنا عن علماء أمة ظلوا يُتحضون لغة الناس معضباً حتى حملوهم جميعاً على الإدعان معولوا لسانهم من لعة عير إعرابية إلى لعة إعرابية فهذا من مطلق الإحالة، وأول المشهرين به علمُ اللغة ذاته، مكيف بقرأ اليوم ما كتبه إبراهيم أنيس قائلاً: الري من كل هذا أنَّ التحاة حين استقرت لهم قواعدهم الإعرابية فرضوها على المعول من الشعراء، ثم قرصوها في أحر الأمر على المعصداء من العرب، وفرضوها على المعول من الشعراء، ثم قرصوها في أحر الأمر على أصحاب القراءات، قمن أبن أتى لهم كل هذا السلطان، لا بدري، ألا يعول إنَّ بلك القواعد الإعرابية رعم وجود أساس لها في لعه العرب قد شقها المنحاة تسبعاً جديداً فيه من قاسهم والتكارهم قدر غير قليل ها(32)

<sup>(31)</sup> المرجع السابق، ص203.

<sup>(32)</sup> المرجع السابق، ص209.

فهل أحد في حاجة إلى الذكير بأنّ الاستقراء التاريخي - ولا سيما صمن لعويات المقارمة التي لم يخرح إبراهيم أنس من سياجها النظري، ولم بتحرد ميهجه بومئةٍ من رواسب القرن التاسع عشر عليها قد أثبتت هي خانها أنّ الحركة الطبيعية في بطور الألسة البشرية هي الانتقال من الوضع الإعرابي - إن هي كانت من اللعات الإعرابية إلى الوضع غير الإعرابي بعني على وجه التحصيص أنّ للعات الإعرابية قد تبقى لعاتٍ إعرابية، وقد تؤول إلى لعات عبر إعرابية، أما أن تتحول لعة غير إعرابية إلى لغة إعرابية فهذا مما لم يُجُد به التاريخ الإنساني عليها.

وفي هذا السياق، حين احتكم المستشرقون إلى قوانين التاريخ، فاعتبرو، أنّ لبغة العربية هي الأنمودج بين فصيلة اللعات السّامية ـ وهم محقّون في ما اعتبروا ـ انبرى إبراهيم أنيس يسفّههم (33) بعد أن استقر لديه وهمه الحادع والقاضي بأنّ الإعراب ليس حقيقة تاريحية وإنّما هو عارضة اصطباعية من عوارض النظر اللعوي و لمكر المحوي والعقل الكائد. وتطمو من جديد فماقيع المُقد حيال الإعراب، فنقرأ قوله: «إلا أكاد أنصور أنّ العربية وحدما تحتمظ بمثل هذا المظام الإعرابي لدئيق، هذا المظام المعقد الذي أعيى السابقين واللاحقين من أساء العربية و

ول نطب في القصية الأحرى التي تبيئل لما من خلال خديث إبراهيم أنيس: فإن كان الإعراب صفة غير محايثة للعة العربية في الجاهلية فكيف يمرأ لقرآن على هذا النسل الإعرابي والحال أنه جاه يتخداهم ليعجرهم استدراجاً مهم بي لتصديق. ولو افترصنا جدلاً أنه رد بالقول، أو رد مَن قد يرافع عه: ما نت تُذَخر في محاورات المقل حجّة مُوردُها من غير مورده؟ لكفانا أن مقول بن الإسان قد بُصل طريق الاجتهاد الظي، أما التاريخ فلا يعرف إلى التحبيل سيلاً، وإليها هو الإنسان من فرط خُيلائه قد يظن أنْ التاريخ علم يضدُق.

وسهي الأمر مصاحبنا إلى ما كان بحث أن يتنهي به إليه: أنَّ اليس للحركه لإعرابية مذلول (إذ) لم تكن ملك الحركات الإعرابية تحدد المعاني في أدهان لعرف القدماء كما يزعم المحاة، بل لا تعدو أن تكون حركات يُحتاج إليها في

<sup>(33)</sup> المرجع السابق، ص215.

الكثير من الأحيان لوصل الكلمات بعضها ينعص (<sup>(36)</sup>), وفي صوء ذلك يعود إلى الماصي لنقرد أنَّ النحاة في القرن الرابع وما بعده أصبحوا بنظرون إلى ننث الحركات الإعراب على أنَّها الرمور والإشارات التي بهندي إلى المعاني عن طريقها، ورسحت هذه العقيدة في تقوسهم، وسيطرت على عقولهم وأفندتم (...) وهكذا برى أنَّ الإعراب قد قادهم إلى المعنى ولم تقدهم المعاني إلى الإعراب كما كان الواجب (<sup>(35)</sup>).

المشكلة المستعصبة لدينا هي كيف لم ينبي خطاب إبراهيم أبس على لحد الأدبى من الانسجام الداخلي ولا سيما بين فصول الكتاب، أثراه بسي ما سبق له أن أكده في الفصل الثاني الحاص بمنطق اللغة من أنَّ للعات تواميسها في تحريك آياتها الصوتية بحثاً عن المعنى ونحى بعلم أنَّ هذا يدخل ضمن الحصوصيات المحيثة، من ذلك مثلاً أنَّ طول الحركة داخل الكلمة قد يدير من دلالة النقطة كما في العربية (بين قتل وقائل) ولكن طول الحركة في اللغة الفرسية لا يمكنه أن يكون سبباً في الخروج من كلمة إلى أخرى، وهذا ما يعبِّر عنه بأنُ مذ الحركات قد تكون له وطيقة فوتولوجية وقد لا تكون بحسب بمادج الألمنة الطبيعية ومن ذلك أيضاً تغيير موقع السر من مقطع إلى آخر في اللغة الإنكليرية، فقد يحوّل دلك أيضاً تغيير موقع السر من مقطع إلى آخر في اللغة الإنكليرية، فقد يحوّل معنى الكلمة بأن يحرح بها من دلالة المعل إلى دلالة المصدر ولقد لامس يراهيم معنى الكلمة بأن يحرح بها من دلالة المعل إلى دلالة المصدر ولقد لامس يراهيم بعض النعات لمعان حاصة كما في الحامية أو في اللمات الهدية الأوروبية (36).

وهكذا تتجمع روافد الاجتهاد الظيي، وتتراصف صطومة الحقائق العائدة، فيستري منها معمارٌ يَحترل التاريخ، ويحتصر غمل الإنسان في الناريخ، فتحرح ك للعة عجيئة من الصلصال سؤاها الزمن نصباعة الصّنّاع هكذا بدا الناريخ لصحب بد يعول «فالتحاه القنعاء قد سمعوا شيئاً وأخطأوا تقسيره، واستبطوا قواعده قبل أن يتم لهم الاستقراء، سمعوه في لهجات معتدة، وسمعوه في النعة التمودجة الأدب، وسمعوه في النعة التمودجة الأدب، وسمعوه في القراءات القرائية التي لا تكاد تحصى، ثم قبل أن شم لهم

<sup>(34) -</sup> السرحع السابق، من237

<sup>(35)</sup> المرجع الساير، ص 248

<sup>(36) -</sup> المرحم السابق، ص148.

السماع، ودون الاقتصار على مصدر واحد كما هو الواجب في تقعد القواعد، مأو، يقعدون قواعدهم، فاختلطت عليهم الاراء وكثرب الأقوال، فأهملوا ما أهمو، وفاسوا ما فاسوا، ثم حرجوا على الناس بقواعد إعرابية فرصوها عليهم في ضاً، (37)

فدر تجردا من كل غرض ثقافي أو حصاري، وألعبنا موارين الاسعاء إلى الهويّة التاريحية، واقتصرنا على قحص هذا الكلام معنّى معنّى بعلسات العدم المعوي الذي إليه يحتكم صاحب هذه النظرية، لقاض لنا منه فيص من انتكاسات المعرفة النسائية ومجانبات بدائهها حتى بداك الرصيد الذي كان متوفراً خلال العقد الرابع من القرن العشرين

لقد كال الدكتور إبراهيم أنيس مرجعاً في عصره، وقد ظل يفضل كثير معا كتبه مرجعاً في البحث اللعوي العربي المعاصر، غير أننا في هذه القضية بالدات وفي ما قد ارتبط بها ولا سيما كتابه في اللهحات العربية الدي نشره سنة 1946 - لا يسعدا إلا آن سبه إلى مسألة دقيقة منطلقها معرفي، وأبعادها ثقافية إبستيمية، فقد صرح بأنّه يصوغ نظريته من منطلق علم اللعة الحديث، وهذا مؤداه إلى واحد من ثلاثة احتمالات

فإما أن يكون المتلقي لحطابه منتمياً إلى حقل الاحتصاص ـ وهو علم البعة ـ 
لتماة تحصيلي ومعرفة سديدة، فيتعامل مع المرضية محاولاً مواقعتها لمقولات 
لعدم، ولكنه بدرك أنّ رأي الدكتور إيراهيم أبيس مُلرِم لصاحبه أكثر صا هو مغرم 
ليعلم وإما أن يكون المثلقي مستمياً انتماء اختصاص تقدي بيده ألبّات تقويم 
المعرفة عند مراجعتها على محلت فلسعة العلم، فيحاول أن يصخح المرضية وهو 
بحاطب صاحبها كما يتعاطب كلّ الدين ينتمون إلى حمل الاختصاص، وإما أن 
يكون المسلعي عرباً عن هذا الحقل، وعدئة سيتلقى هذه المرصنة كما أو أنّ 
بكون المسلعي عرباً عن هذا الحقل، وعدئة سيتلقى هذه المرصنة كما أو أنّ 
بكون المسلعي عرباً عن هذا الحقل، وعدئة سيتلقى هذه المرصنة كما أو أنْ 
بكون المسلمي عرباً عن هذا اللعه، وكما أو أنْ كل محتص في نفس العلم يشاطره 
بارأي فيها، وهذا الاحتمال وارد حتى مين هم في درى التحصص من أي مجال 
علمي آخر، وهنا يأتي واجب العارف بطائع الأمور وأسرارها كي يؤشس نفذا

<sup>(37) -</sup> المرجع البياين، ص249

محاطب به على وجه العصد هذه الشرمحة الثالثة من شرائح المتلفين، الله ا للشهات التي قد طحق العلم، وسداً للذرائع التي قد مطارد بأشباحها من هم من أسرة ذلك العلم

وإذا كان العلم اللغة من حيث هو مصطلح ومن حيث هو مصمون علمي يعي يالسبة إلى واقعنا العربي في تاريحه وفي حقراقيته وفي مكونه الحصاري معرفة منا، في فترة منا، في جهة منا، فإن تبعات هذه النظرية المتأسسة على ينكر لوجود التاريحي للإعراب لا تُلقى إلاً عليه. أما إذا كان مفهوم اعلم اللغة وفي دهن من يلهج به أو في ذهن من يصغي إليه مطابقاً لمفهوم اللسانيات في بعدها المعرفي الأشمل، وفي امتفادها الثقافي الأقصى، وفي أصولها الإستيمية لأحمق، أو كان الذي يقوه باللسانيات هو ممن بطابقون بيها وبين مصطلح اعمم للعة ، فإننا بعلى براءة اللسانيات من هذا التأول، ونؤكد مناقصتها لهذا المنهاج، وتصدح باعتراضها على هذه المصادرة.

فما الذي يدمع بالباحث منا . في هذه المرحلة التاريخية .. إلى ركوب من المعطاب الحاسم؟ ولمادا نعود إلى إثارة القضية التي مز على تلبيسها نصف قرد من الزمر؟ وإلى أي مدى ينجلي الحطر الحصاري من خلال تعالق الطرح لعممي والتبييت الثقافي؟

إنَّ مظرية الشكّ التي أقامها الدكتور إبراهيم أنبس حول مصداقية الحقيقة التربحيّة المتعلقة بظاهرة الإعراب كحاصيّة محايثة للعة العربية، وما استدرجته إليه من إنكار الوظيفة الدلالية للعلامات الإعرابية، لكفيلة بأن تحشا على توسيع دائرة الإشكال المعرفيّ كي مساءل عن صبت العلة في هذا الطرح اللموي، وعلى حيثيّت المرمى المنشود في هذا الموقف المكري.

فهل الأمر مرقه إلى صدى من أصداه أعماق الذات حين تتراكم لديها المركبات النعسية حيال مسألة الإفصاح باللمة الإعرابية على السليقة المسانة؟ أم هل هو الحسين إلى التوسل بالشك للخروج على الأعراب؟ أم نراه الوقوب بالمثاهة عد المراسم التي يبتعيها الآخر لذا، وينعي أن ينطق بها محن؟

لقد أنكر إبراهيم أنس أن يكون العرب بعطرتهم فادرين على ثناول الكلام الطبيعي بهذا النظام الإعرابي المحكم الدقيق، كما وصفه لما البحاة ودوّنه ف

لتاريخ، في غير ما ارتباك بالذاب، وفي عبر ما إصلال للاحرين عبد عتبات لعفيدة ولا عبد الأسيجة العرقية، وجتح الافتراص يصاحبنا إلى الفول مأن المنصومة الإعرابة هي من وضع التحاة اصطنعوها ليسطوا بها سلطانهم على الناس من حولهم في عاميهم وفي خاصتهم، بيل وفي خاصة خاصتهم، بين فيهم أولو لأمر من المحنفاء والأمراء، وكان مدار الأمر عند إيراهيم أيس صعوبة ما في النحو من إعراب شق على القدماء وعلى المحدثين، فهت جدلاً أنّ عملية الإقصاح لسليم باللغة الإعرابية هي من العمليات الشاقة على المتكلمين اليوم باللغة العربية، فيم يعترض الدكتور أيس أنّ الأمر هو الأمر عبد من يتلقون اللغة الإعرابية بالاكتباب الأمومي، فيشأون على تداولها بالسليقة الأولى، وكيف لا يشه إلى أنّ بلاكتباب الأمومي، فيشأون على تداولها بالسليقة الأولى، وكيف لا يشه إلى أنّ القدرات الدهنية عبد الإنسان في مراحل تلقيه للغة الطبيعية مبد المنشإ هي من لقدرات الفطرية التي تنجاور بشمولها واتساع مجالاتها كل القدرات الوعية لدى الكهول؟

ثم ما باله لا يقف عبد مسألة الحركات الإعرابية وفي كل اللعات الطبيعية من مطهر انتعقد ما يتجاور أمر التركيات الإعرابية تحاوزاً ظاهراً ألا ينظر في أمر ارتباط الصمائر عيما يتحدث عنه الإسباب، وكيف تتولد منها في حطاب المتكنم شبكة معقدة لولا الملكة اللموية المعطرية لاستعصى أمرها على المتكلمين بأي لسب طبيعي بطقوا؟ وأمر الصمائر عير أمر تصريف الأفعال بحسها وإثما بوقف مها علاقات الكلام عبد الإضافة وتحديد سبة الأشياء والإبانة عن مقاربات الأحداث ويضاح ترتب الوقائع ومبارل الموصوفات. ثم لم لا متبه إلى مسألة الرمن وكيف يُعبر كل لسان طبيعي عن مفاصله، وكيف توفر اللعات آليّات تسمح بالتصبد بين لأحدث وأرمنتها، وبين الواقع منها والمفترض وقوعُه، وكيف تسمح بالتصبد بين عبد هو فيه من محال المشروطات وما هو من الحادث العيني وما قد يكون فاحلاً في حساب الاحتمالات فيتملق به ما يظل رهين التوقع؟

مهل عطى طاق بأن ابداً من أبداء الأسوياء .. في هضاب النّب أو في أدعان بريف الاستوائية أو على صفاف الأمارون أو بين ثلوج الأسكمو .. سيعجر عن أداء هذه الدفائق باللغه التي هو ماطق بها على القطرة حتى ولو كان من شريحه لأميس الدبن بصح في شأتهم قول علماء الاجتماع والتربيه اللأمية المثاليّة لكونها كمله؟ إن الأمر في مجمله لعوي ولكنه في حيثياته الحقيّة فكري ثقافي حصاري

فلقد منق لمنعوث أجر ـ وهو يتسلّق إلى صدم الريادة في مطالع القرن العشرين ـ أن أرسل إلى عاصمه من عواصم البلاد العربيّة، فاستهواه منهج المؤرجين، وبد به أن بنجر في مناه تنجرينج الأخبار ونقد الروايات، حتى أرسى به المعدف عنى مواصف الشلّف، فشكّ، وما أن عاد حتى أظهر الناس على أولى ثمرات شكه فكن ما كان وينقصني ربع قرن نتمامه، فيطلع إيراهيم أبيس على الناس بشك حديد يقدّمه لهم ثمرة من ثمار تصلّعه من علوم العرب بعد أن أقام فيه ونهل من عنومه، أفكان يروم استدعاة التاريخ كي يعيد التاريخ نفسه على يديه؟

لنصغ إليه وهو يختم مقدمة كتابه «وقد يضبق بعص الناس في مصر به جاء في هذا الكتاب، وينكرون له ولا سيما العصل الحاص بقطة الإعراب، عير أي واثق كل الثقة أن تأكيدي لهم بأني لم أهدف إلا إلى الدراسة العلمية البريئة من الأغراص والأهواء سيشمع لي عندهم فيما يمكن أن يظنوه خروجاً على المألوف المعهود في الدراسة العربية العربية المالة.

ولنتذكّر أول جملة استُهل بها كتاب في الشعر البعلملي: «هذا نحو من البحث من تاريخ الشعر العربي جديد، لم يألمه الباس عندما من قبل، وأكاد أثن بألُ فريقًا منهم سينقونه ساحطين عليه، ومألَ فريقاً سيرورّون عنه ازوراوأا (١١٠٠)، ولكن طه حسين الذي صبح فأريد أن أقول إني سأسلك في هذا البحو من البحث مسنت المُخدئين من أصحاب العلم والعلسمة فيما يشاولون من العلم والعلسمة أريد أن أصطبع في الأدب هذا المنهج العلسمي الذي استحدثه ديكارت للبحث عن حفائق لأشياء في أول هذا العصر الحديث، والباس جميعاً يعلمون أنَّ القاعدة الأسسية بهذا أنمنهج هي أن يتجرد الباحث من كل شيء كان يعلمه من قبل (١٥٠٠) قد كان يعدم أنّه يُجري منهج الشكّ على الحقيقة التاريخية بينما انقلت الرمام من قبصة الرحيم أنيس حين أجرى الشكّ على الحقيقة التاريخية بينما انقلت الرمام من قبصة المرتبيم أنيس حين أجرى الشكّ على الحقيقة اللعويّة، وقرق ما بين الشكين هو المرتبي بين معقوليّة الشك ولو كان متجنّياً وعثيّة الإنكار الانتفاضة من ذاته.

ولكن إبراهيم أتبس كأنَّما عمل أو مقافل عن أنَّ رائد الشك الممهجي قد المه

<sup>(38) -</sup> المرجع السابق، ص5

<sup>(39) -</sup> طه حسير، في الشعر الجاهلي، مطبعه دار الكنب المصرية، 1926، ص1

<sup>(40) -</sup> المرجع السابق، ص11.

إلى أن المسهجة حطوطاً حمراء لا يتحاورها هي خطوط اللغة، والمثلث أطنت عي رضر عدد إبراهيم مصطفى حين قلم لكتابه إحياء النحو بمقدمة بالعة الدلالة هو بطري على علم الرحل الآنه يؤثر الاعتدال، ولأنّ كتابه فبريء كل البراءة من هذا العبو لذي يمنار به المجلّدون في لون من ألوان العلم، فإذا هم يُفتون داراتهم بحديدة، ويشتون فيها، ويتسون كل قصد واعتدال، ويتكلفون في مبيل ذلك ما يُقبل من الرأي، ويحتملون في مبيل ذلك ما يطاق وما لا يظاق من التعات، ولكن ذاك الاعتدال لم يَشفع لصاحب إحياء النحو لذى رؤاد المعرفة الفائمة يومثل الله يومثل الم يَشفع لصاحب إحياء النحو لذى رؤاد المعرفة العوابة القائمة يومثل الله المناه المناه المعرفة الفائمة يومثل الله المناه المعرفة الفائمة يومثل الله المناه المعرفة الفائمة يومثل الله المناه ال

نقد كتب طه حسين ذلك سنة 1937 بعد إعلان شكه هي الشعر الجاهلي بإحدى عشرة سنة وقبل صدور كتاب إبراهيم أنيس بأربع عشرة سنة وكأنه يوجّه له رسالة حارج حدود الزمن.

قما بال الدكتور إبراهيم أنيس يتعاصى عن كلام طه حسين والحال أنه قد قلب كتاب إبراهيم مصطفى تقليباً، ولم يعمل عن دكره وهو يحرد فصله الخاص بقصة الإعراب فلخص محتواه وبعت صاحبه بالجرأة، وحصر عمله في الغاية التربوية لتعليمية لا عير (42) أمكون في نهاية المطاف مع أسودح آخر من بعادج مدقعة المثل حيث الدات تجي على الدات؟ أم ثعلها لمة الانبهار تجرّ المتهاف

إذا) يروي الدكور حسى ظاظا في بعض مذكراته شبأ يتعبل مذلك ميقول كما طبية في حامعة القاهرة تتخصص في اللغة العربية؛ وكما بقيم الكثير من حعلات السعر؛ ولا بعتبد فيها على مواهبا الحامية؛ فتنا من يلقي الشعر العصيح أو الشعبي؛ ومنا من يقلد الأسائدة بأصواتهم وتصرفاتهم؛ ومنا من يقدم فشرة أحبارة يحاكي فيها أسلوب الجرائلا، وكانت الدكتور وكي مبارك حول مقال بشره في مجلة المقافة بسوان الحناية الأدب الجاهلي على الاكتور وكي مبارك حول مقال بشره في مجلة المقافة بسوان الحناية الأدب الجاهلي على وجنده، وأعاق تقدمه الإيداعي وكان الأساد إبراهم مصطفى قد بشر كتابه إجهاء الفيحو وشرح فيه مهجا جبيناً لتيسير دراسة قواعد اللغة المربية وربطها بالإحساس بالأسلوب والصباعة، ووجد ممارضة شرسة جناً لرأنه من جانب أنصار ألفية المن مالك من علماء الأرهر، حتى وصلب حدة النقاش سعضهم إلى تكثيره! الرياض؛ المدارات

على الحاصر إلى الانعصام عن التاريخ من حيث يحيّل إليه أنّه يرتمي في حصن المستفيل؟ وهل من مسبل إلى ولوج الأنفاق بحثاً عن أوصال المجاري في موارد العكير أو سعياً إلى قرائل التفاعات بين المعرفة الواقلة والمهادّية المسيشيد؟

إنَّ فكراً نثقب نثقافه العلم اللغويّ الحديث وراح يشد الريادة في تحديد ماهج البحث، ثم صلّ على قويم المسالك في قصيّة بالعة الدُنّة ومتناهبة التأثير، وهي قصية الإعراب، لهو فكر حامل ـ بدون أي ارتياب ـ لدوة من بدور الارتباك الجدلي، أو هو فكر قد ناله في إحدى طيّاته المستترة وشم من أوشام الاستلاب.

ومن هذه حاله علا بدّ للهنة التي تعتور نتيته أن تتسلل بين الحين وانحين فتطفو فقاقيعها على منطح الحطاب فيما يتراءى طوس العلم، والمعضلة الكأداء أنّ مثل هذه الهمات تحتجب في أتحاء عديدة، فلا تعمل فعلها في دات صاحبه، فيأتي تمكيره مناسفاً سليماً، وكذا كان الأمر في كثير مما تركه لنا الدكتور إبر هيم أنيس ولا سيما حين تماول الأصوات اللعريّة وحين درس «موسيقى الشعرة. وبكن تلك الهنات قد تتسلل من مكانها فتصبع صبيعاً مؤذياً، غير أله من رقة خيطه ومن دقة ناموسه ومن شقيف محادعه يتوارى عن الأنظار الرائحة والفادية.

ومرة أخرى تنقلب المسألة اللعوية العلمية إلى مسألة ثقافية فكريّة، فيحصل من السلاحها إشكال معرفي وحضاري مودوح. ومرة أحرى نجد أنفسنا وحها لوجه أمام ملحمة المعنى في ورشة صناعية عظمى: موادها الخام هي المعاهيم الدهية، وعايتها القصوى هي إنتاج الدلالة هي العلم، وفي المثاقفة، وفي صياعة الحطاب اندي به نحبر الأفكار مدومها على الورقات وتأحدها إلى مصنع إنتاج الكتاب.

فيعد حوالي عقدين من إصدار الدكتور إبراهيم أثين لكتابه من أسرار اللغة مشر كتابه الذي بعنوات اللغة بين القومية والعالمية (٤٥) فإدا به يحيء شاهداً أساً على هذه المراوجة العجبية: فضاء مسبع شاسع محمود تحتجب فيه هنات المكر المتذنفية بين صرامة العلم وإغواء الغرضيّات، ثم روابا من داك العصاء بصبق وتتبع بتكشف لما فيها اعتزارات المنهج وارتباكات التعكير، فيأتي الكل مربحاً عصى الالتنام.

<sup>(43)</sup> الهامش أعلاه رقم 27.

لفد جاءت مقدمة الكتاب إعلاماً عن مشروع فكري طموح، محوره الحروح بالمعرف الدموية من سياح الاحتصاص العلمي المنعزل عن مدارات الوحود إلى فصاءات الفرد في المنجتمع، والمنجتمع بين الشعوب، والشعوب في منظومها معادمية والكويبة، بكل ما فيها من مصاعمات السياسة الدولية في حروبها وسلاماتها والكتاب بهذا المقياس أنموذج للأبحاث المتصلة بالتحطيط اللعوي، فأقسمه المنعددة مورعة بين اللغويات الداريخية واللعويات الاجتماعية وعلوم ليهجات، وكذلك الدراسات الاستشرافية تلك التي تحاول أن تشباً بما يمكن أن للهجات، وكذلك الدراسات الاستشرافية تلك التي تحاول أن تشباً بما يمكن أن

فأي درس من دروس البحث العلمي في مجال اللسانيات جاء يلقمنا إبراهيم أبيس؟

#### منهج البحث والاتساق المقود

يعدُ كتاب الدكتور إبراهيم أنيس اللغة بين القومية والعالمية من أهم لكتب التي أنتجتها المدرسة المصرية مع الحيل الثاني من طبقة الرواد الدين أرسوا توعد اعدم اللعقه بالمصطلح الذي شاع بينهم، ثم تعانوا في إشاعته قبل أن ينبض الوعى المعرفي عربياً فيكرس له البديل الملائم وهو اللسانيات.

ويبعتم الكناب بحكم صدوره منة 1970 في مرحلة من النضج العلمي الذي أدركه صاحبه وهو في الرابعة والنتين من عمره إذ ذاك على منافذ فكرية متبوعة، ولكنا لن نقف منه إلاً عند مسألة الإعراب من حيث هو في إيمانا حصيصة محايثة للعة العربية منذ استوت لناناً طبيعياً، ومن حيث هو في إيمان إبر هيم أنس منظومة طارئة تاريخياً، اصطنعها النحاة، وجزوا الناس إلنها حرّاً بعد أن خملوا أهل الذكر منهم على الانجراط في مصداقية تاريجية مشبوهه

وسسكون ولوجُنا إلى رحاب الكتاب من أصيق أبوابه وأكثرها طرافة و مسراجاً، ألا وهو سكوت إبراهيم أنيس عنها في كل مساق كان من الوجيه ألاً سكت قمه عمها. أما حروجما من رحابه فسوف يكود ـ عند أوانه ـ من أوصع

<sup>(44)</sup> الهامش أعلام

الأدواب وأحطرها، وهو الفيص على منبع العلة الذهشه التي كانت في المنتدر سنَّ في انحرام المنظومة الفكريه حول خصائص اللعات الإعرانية، ودلك عندما ينزلو النهكير اللغوي بالباحث من سكة النحث العلمي إلى مسارب الحلم الأسطوري

لعد اشتمل الكناب على عشرة فصول حصص المؤلف أولها للحدث عن للعد اشتمل الكناب على عشرة فصول حصص المؤلف أولها للحدث عربية للعد المعاولاً حدّها وبيان مقوماتها فحصوها في أربعة بظام اللغة، وعرفيتها وببيتها الصوتية، ثم ارتباطها بالمجتمع الإنساني فجاءنا بحديث دفيق حميل يمتثل مصامين المعرفة اللسانية، ويستجيب لجُل شروط المنهج الموضوعي فيها، ولكنه وهو يستدلّ على الحقائل العلمية كان يضرب أمثلة دفيقة من أبية اللغة بحيث يتعذر على القارىء ألا يراوده السؤال من جديد فما الموقف عبدك إدن من الصفة الإعرابية التي أنكرت أن تكون صعة محابة في اللغة العربية؟

وبعيداً عن افتعال المساءلة المحرجة، وددود أي جدل مراوع، بوسع كل قارى، \_ إذا ما وضع نصب باظره البحث في تداعيات الموقف الفكري الأول \_ أن ينتبه إلى أنّ السياق يقتضي الإشارة إلى حصائص اللعة الإعرابية، وأنّ المؤلف قد كال يطوف بكل شيء في أبية اللعة وتراصف مستوياتها التركيبية، ولكنه يتصامت عن هذه المسألة الجوهرية على بوسع القارى، \_ حتى ولو لم يكن من دوي الختصاص \_ أن يستحرح من كل فكرة أوردها إبراهيم أبيس ما به يقض عرضيته الأساسية حول الإعراب، ويكتبنا للشاهد لا للحصر أن نقف عند قوله:

اللغة نظام تحصح له، وقواعد مقرومة، قليست فوصى، وليست تتألف من أشياء لا رابط بينها، فلها نظام معين في توريع أصواتها، وتمادح محددة في ساء كندتها وجملها، ولولا هذا النظام لما تحقق لها هدف، ولما استحقت أن تكون مجالاً للراسة، وقد اتصح هذا النظام اللعوي حتى في أكثر اللمات بدائمة وفي السئات الذي لم يُنح لها أي نصبت من الحصارة وظهر هذا حلماً لنعض الرواد لمعامرين من اللعويين الذين قصوا شطراً من حياتهم في نعص حهات إفريقد، وحاولوا بمعيد القواعد لكلام الناس هناك، فأدهلتهم تلك الدقة العجمة في نظم كلامهم، والتماثل بين أفرادهم في كيفية إصدار الأصوات وتكوين العنارات، يرغم

<sup>(45)</sup> المرجع السابق، ص11–38

أنهم لا يكادون بشعوون أو ندركون حصائص كلامهم، وإنّما بصدر كل هذا منهم في شكل التي دون عمد أو فصد أو تأثق، ويرغم أنّ لعنهم لم تعرف الندوس أو الكتابة في أية صورة من صورها(<sup>66)</sup>.

وسمتي بك الأمر مع إبراهم أنيس في رحله عجيبة هي رحله السكوت عما كان يتعين ألا يسكت عبه فيدفعك إلى التساؤل الحائر، أهو التباعد بين عهدين عهد أسراز اللعة في 1951، وعهد العومية والعالمية في 1970؟ أم هو الاطمئنان إلى أنَّ قارى، اليوم هو عبر قارى، الأمس، وإن يكن هو داك فداكرته اليوم قد للعي رواست ذاكرة الأمس؟ أم لعلنا أمام أنموذج من الفكر الحائر يأتي عليه ما يعصف ببعض قاعاته الأولى فتأخذه موجة التغير السريع فيمسك عن الإقرار.

ولى نذهب في الافتراض مدهباً مشطاً: أنّ هذه المنطلقات التأسيسية هي من وصابا العلم كما تطورت إليه معارف صاحبنا، فأوردها في ثوب من الصياغة النطيفة، ولم يكن وهو يسوقها مؤدياً وطيفة إنتاج المعرفة بقدر ما كان ناقلاً حاكياً مترجماً أميناً يتقى ترجمة النص الفكري دون أن يكون متجولاً فيه بالضرورة بين لغة وأحرى

ولمغارى، أن يواصل رحلت الشيقة مع حطاب الدكتور إبراهيم أنيس، وليكن هي رحت حاملاً لمنظارين كاشفين: يستعين بالأول على فك ألعار الصبحت الذي يعيب به المؤلف فرضيته القديمة القائمة على إنكار الإعراب كسمة محابثة في اللغة العربية، وبالثاني على تفسير ما قد يعتري عقلاً لغوياً شامحاً \_ أمن عمره في خلمة البحث واللمة \_ من ارتجاجات معرفية كأنها السوس الرقيق ينحر المعمار العكري من حبث لا يُحتسب الناس قلا العليل بعارف، ولا الحكماء بمستطيعين له استدراكاً.

هي رحلة المحت عن مرجعيات إبراهيم أنيس من خلال ما كنيه إبراهيم أبس، وهي الإنجار في عبايات نشوء العرضية الواهمة نحثاً عن قصة إبراهيم أسس مع مسألة الإعراب فيما أسماه إبراهيم أنسس يوماً من الأنام "فضة الإعراب حس مشر سنة 1951 كنانه من أسرار اللغة وظل بكرر طبعانه دون أن يعير من فرصيبه كثيراً ولا فليلاً حتى في أجر طبعة بعرفها منه وهي الطبعة الحامسة التي همدرب

<sup>(46)</sup> المرجع البنابي، ص11.

كما هو معلوم سنة 1975ء أي بعد صدور كتاب اللغة بين القومية والعالمية لحمس مسوات كاملات.

لفد تناول المؤلف في العصول الخمسة الموالية من الكتاب موضوع المومية، فعلاقة اللمه بهاء فعور اللغه في كثير من الصراعات القومية والدولية، كما تناول بالبحث أشهر اللمات القومية الحديثة، ثم خصص المصل السادس لموضوع القومية العربية (47) فاستهله بمواقف تقدية حيال التعريفات التي قدّمها المنظّرون لمفهوم القومية العربية ساعياً إلى تسليط منهج الشك الجدلي، وبناء على ذلك أشهر جوانب المبالغة في القول بوحدة العامل الجعرافي بين العرب، وبوحدة انعامل لتربحي، وكذلك أبان ما بنا له مبالغة في ربط الإسلام بالعروبة لينهي إلى قرار أهمية العامل اللعوي في إرساء دعائم الشعور القومي بين أبناء الأمة الواحدة.

ليس المقام هنا لتقويم آراء إبراهيم أبيس في موضوع القومية ومكوناته، و لحق أنْ في آراته من الصواب شبئاً كثيراً، وفيها من التجوّر في احترال التاريخ أشياء تكثر وتقلّ بحسب المنطلقات والمقاصد ولكن مقامنا هنا هو للتنبيه إلى الله لما طف بمنهج الشك حول العناصر التي كانت تعدّ ثوانت ارتكن إلى المغوّم للعري ليتحده أمُ الثوابت ومن هنا سنطلق عملية بناء فكري لن تبيح الترجع في هذا السياق، ولكنها ستعتج نعقاً يؤذّي في نهايته إلى سنف بعض المصادرات التي عليها تأسست نظرية إنكار الإعراب دون أن يعرّج المؤلف على شيء من دنك ولينا ترجم بالعيب في مدى وعيه مواعث الصمت عند كل موضع صمت فيه.

لفد تعرّص إبراهيم أيس لموضوع القومية العربية قبل الإسلامة عاهلق يقول البحمع الدارسون الآن على أنّه كان للعرب قبل الإسلام لمة مشتركة انتظمت حل أبحاء شبه المجربرة، واصطبعت في المحالات الجدبة من المول فقد نظم بها الشعر، وحظب بها الحظياء وكتبت بها الرسائل والوصايا، وأهم ما نتصف به هذه المعم لمشتركة المعردجية الأدبية أنّها سمت على اللهجات المحلية العالمية، فلا مصمن صعه حاصه لإحدى القبائل وقد بشأت هذه اللعة المشتركة وبمت واردهوب قبل طهور الإسلام، وأصبحت قبيل ظهور الإسلام سجلاً لكل الآداب الحاهلة، (46).

<sup>(47)</sup> المرجم السابق، ص 17 | 237.

<sup>(48)</sup> المرجع النبايي، ص174-175.

أميستهم هذا الوصف للحقيقة اللفوئة في سبافها الباريخي دود أن يكون مسدا إلى التسليم بصحة الحبر المروي حول أهم السمات المعبرة للساد العربي، ولا سيما سيه الإعرابية المحايثة، والتي هي مفتاح وظيمي من معاتبح إنتاج الدلالة فيه ويسمح الإقرار أكثر ومتأكد دلاله الصمب أكثر عدما بحلص المؤلف بعد أن أشار إلى أسواق المرب: عكاظ والمحة ودي المجار وحير . إلى العول:

اولم يكن أمر هذه الأسواق مقصوراً على تبادل المنافع في النيع والشراء، بل كانت بمثابة مؤتمرات ثقافية للعرب، أو \_ كما يصعها المستشرقون \_ كانت أشبه بالأعياد الأولمبية لذى اليونان القدماء. ففي هذه الأسواق كانت تنشد القصائد ويحطب الحطباء وتقوم المساجلات والمناظرات، وتستمتع وقود العرب بكل ذلك بدح الأدبي الرائع فهي مجال المباراة والعناقسة الأدبية بين العرب ولا يُتصور أن تتم مثل هذه المباراة إلا على أساس لعة موخدة يسيطر عليها الحاصة بين وقود لقبائل، ويتنفسون في إتفائها نظماً وطرأ، كما يقهمها عامة العرب ويتعملون بحس جرسه وجمال موسيقاها ثم تعود الوقود إلى قراما أو مناجعها، وتنشر كل ما سمعت أو بعضه في رجوعها!

وعبر شجد أن مكرّر سؤال الإحراج في كل موطن، فلا شيء مما يقرّره هنا لدكتور أنيس إلا وهو إثبات ضممي للحقيقة الإعرابية. فليكى سؤالما دك كالمصادرة العامة تضمّنها ولا تعاودها، ومع ذلك يبقى مباحاً لما أد يستدكر بأنّ بعص الأمور تنصارع بين مجال العقل ومجال الحياة العكر المتراجع هو الدي لا يهاب الاعتراف فيعلن الرجوع إلى الصواب لأنّ الرحوع إلى الحق فضائل، أن يهاب الاعتراف فيعلن الرجوع إلى الصواب لأنّ الرحوع إلى الحق فضائل، أن يعكر مدي يأبى أن يراجع نفسه ويصرّ على ما هو عليه فهو فكر يستهاك العلم ولا يستطيع أن يضع علماً إلا بمقدار يسير، وغير هذا وذاك فكرٌ يتراجع ويأبى أن يبوح بأنّه قد اهتدى إلى أسرار المعرفة بعد أن كان واهماً حولها.

ويمصي المؤلف في سرده للباريخ سرداً انتفائياً، فيذكر الدعوة الإسلامة وانتشارها عبر الفتوخات، ويصور كيف أصبح الشعور بالانتماء إلى العفيده لإسلامية عالياً على الشعور بالانتماء إلى القومة العربة، قطما استقرب الفوخات في العهد الأموي وانصل العرب بأقوام أخرين في الأمصار، لهم لساد غير لسانهم، وشق النفاهم بين هؤلاء، عاد إلى العرب إحساسهم بلعنهم، ويتأوا

يشعرون أنها التي تميزهم عن غيرهم، وأنَّ كنانهم ووحدتهم تنحصر في تنك البعه لتي اعتر بها أحدادهم قبل الإسلام، والتي شرقت ببرول القرآن بها، فعوي عنرازهم بها، واشتد استمساكهم بكل حصائصها، وعاد لهم شعورهم بالقومية تعربية، مع الشعور بنميز لغتهم العربية عن اللغات الأجرى التي صيدفوها في لأمصارة (١٩٥٠)

ولكن الدي يعبنا بوجه مقصود هو ما يقره إبراهيم أبيس صعن الأحبار المروية عدما علبت الصبعة العربية على أركان الدولة الأموية بعد تاميسها من أنْ المحده يرسلون أبناءهم إلى البادية ليكونوا بصبعاة من اللحن الذي شاع في الأمصار حفاظ على صليقتهم العربية، ويروى أن الوليد بن عبد الملك كانت ثقافته في اللغة العربية صعيفة، وأنه كان لخاناً، وأنَّ عبد الملك كان يقون، اأصر بالوليد حبنا له قلم برسله للبادية، فقد كانت البادية مدرسة لمن أراد أن يتعمم اللغة المصحى بعيداً عما انتشر بالأمصار من لحن يسبب اختلاط العرب بعير العرب، ولكن عبد الملك لم يدع الوليد في لحده وخطئه بل قال له في حزم إله بلمي أمر العرب إلا من يحسن كلامهم، ولهذا دخل الوليد بيتاً، وأحد معه جماعة من علماء اللغة، وأقام مدة يشتعل بها ويحاول السيطرة عليها (50).

ولا حرح عليك في أن تتساءل على كان إبراهيم أنيس في كتابه من أسران اللغة . وهو يبكر الطبيعة الإعرابية كحقيقة أدائية هي نُسخ المنظومة النحوية في النعة العربية . يتحدث لما هم غير مقتبع العربية . يتحدث لما هما هو غير مقتبع به وإنّما أملته عليه المراجع والمصادر؟ أم ثُراه كان صادقاً في الأولى وعير محدع في الثانية وإنّما هما أبيسان يتنكر الثاني منهما للأول دون أن يروم النوح لما بالكران!

ولست في كل ما نسوقه إليك باليميد عن اللغة إد يلتف بها سؤل لمعنى فلمدعك دفعاً إلى ولوج مختبر قحص المقاصد، وورشه إنتاج الدلاله، ومعمل تكرير الحطاب قبل صناعته، وحين تقرأ قول المؤلف، اواشتهرت في عهد عند لملك المجالس الأدبية التي احتمع فيها الشعراء وأهل العصاحة والبيان، وأثبرت

<sup>(49)</sup> المرجع السابق، ص177.

<sup>(50) -</sup> المرجم السابق، ص 177 -178.

سه مسائل من النقد الأدبي، والعوض على بواحي الجمال والبلاعة في النص العربي، وكان هند الملك يشعر شعوراً قرباً بحصائص لفته، ويحاول جاهداً الحفاظ عليها ووقابتها من الانحراف والرئل الذي بدأ يجري على معص ألسه لباس في عهدم ولدلك حين سئل: لقد عجل إليك الشيب يا أمير المؤمير، أجاب: شبيتني مواقف الحطابة وتوقع اللحن (51).

وحين نقرأ قوله أيضاً: «وقد نشأت العربية قبل الإسلام في بيئة أمّية فتنقاها بدؤها عن طريق الآدان وحدها» (52). أو براه يستشهد بقول الجاحظ مركباً إياه اليس في الأرض كلام هو أمتع، ولا أنفع، ولا آتق، ولا ألد في الأسماع، ولا أشد انصالاً بالعقول السليمة ولا أفتق للسان، ولا أجود تقويماً للبيان، من طوب سماع حديث الأعراب المقلاء القصحاد» (53) دون أن بنسى أنّ الجاحظ (250 ما 250 هـ) لم يبدأ في التأليف إلا والمنظومة البحرية كمعمار معرفي واصف قد استقامت مع الحليل (170 هـ) ثم مع سيبويه (180 هـ)

وحين نتابع قوله "الا عرابة إدن أن يمال إن أدب الأمويين كان امتداداً لأدب ما قبل ما قبل الإسلام أنه أدب منطوق يعتمد على دلاقة اللبان والآدان المرهمة ويتمثل في إشاء الشعر وفي العطابة المائة وقولًه: الآن يعض الموالي ممن حسن إسلامهم وحاولوا محمصين السيطرة على اللغة المربية نطقاً وأداء، قد شق عليهم نعض أصواتها فقنعوا بالكتابة الصامتة وأحسوا التعبير بالقلم حين أعياهم التعبير باللبان (أدن وكدلث قوله الوبيما كانت العربية تثبت أقدامها وتعنق جدورها في الأمصار في القربين الثاني والثالث من الهجرة اصطدمت بظاهرة حطيرة هي ظاهرة اللحن ههرت بوادره مد اتصال العرب بعيرهم من الأمم واختلاطهم بهم، أو إن شئت فقت منذ لقاء العربية باللمات الأخرى (55).

ر51) المرجم السابق، ص184)

<sup>(52)</sup> المرجع السابق، من188.

<sup>/53)</sup> المرجم السابق، ص196~197.

<sup>(54)</sup> المرجع السابق، ص208-209.

<sup>(55)</sup> المرجم البياس، ص212.

ر56) المرجم السابيء ص219.

عدما نقرأ كل دلك . ونفرأ أشاء أخرى في صفحات الكتاب وبس سعوره بعق لنا أن تساءل: أبن بعن من فرصية إبراهيم أنيس القائلة بأن المنظومة السعوبة لإعرابة للعد العربية قد كانب في منتئها شظايا صونية مناثره لا يحكمها حاكم سائني، ولا دخل لها في صياعة المعاني وترتب دلالات الخطاب، وإسب تأمر البحية فصيعوا منها بنية منوائقة، وفرضوها على الناس فرضاً، فأذعن الناس إلى مروتهم!

### اللغة بين البحث العلمي والحلم الأصطوري

إنَّ الدكتور إبراهيم أنيس حين يتحدث من موقع البحث في «المعة بين القومية والعالمية» مما تتصف به اللعة العربية من سمات تُكسبها الصفة لعالمية لتوقع أنَّه على وعي بتمبر حطابين الدين في هذا المضمار الخطاب الذي يتدول المعة من المحارج والحطاب الذي يتباولها من الداخل، بعني أنَّ الباحث ريما يسوق لما المقومات التاريخية التي ترتقي بلعة من اللعات إلى مستوى التداول الإنساني الواسع، فيكون واقعاً على مبير اللسانيات الاجتماعية في إطارها السياسي والحضاري القسيح، وقد يستعرض تاريخ الصراعات البشرية ليبين كيف تتعمل أمم على أمم أحرى، وكيف يتصب لسان المالين بديلاً للسان المعلوبين

أما خطاب اللغة من الداخل في عدل البي البي الصوئية والصرفية و لنحوية فتنسارى الألسة البشرية في مبدإ كلي عطائه، وهو أنّها جميماً تتطوره وأنّ تطورها محكوم بالحاجات التي ثطراً على حياة المتكلمين بها، وأنّها بهذا المعيار تكون متعادلة بل متطابقة في القيمة لأنّ قيمة أي أداة تصبرية إنّما تقاس بمقدار استجابتها للوطيعة الأدائبة التي ستظرها مها، وعلى هذا الأساس بنتمي القول بتماصل البعث بعصها بالنسبة إلى البعض الآخر، وبالتالي يتعلّم أن تربط همة اللغة أو عاجبها بأي حصيصة من خصائصها الصوئية أو المعجمية أو البركيبية، لأنّ بظام السي المحلمة في أي تسان طبعي هو بالصرورة نظامً منتج للدلالة، قادر على تحصيص المعلى، كفيل بالتوليد الاصطلاحي المناسب لما يحدّ من متطورات مستحدثة في خوار كوبي شعاف.

عدما بصعي إلى الدكتور إبراهيم أنيس يقول لنا وهو يبرهن من موقع عالم المعه على ما تتصف به اللغة العربية من حصائص اللغة العالمية الواتسمت العربية مند نبث النهصة الأدبية يسمات اللغة العالمية، فهي لغة ديمقراطية لا تحاطب الكبر بخطاب والصمير بخطاب اخر، ولا تحلط بين ضمير المعرد وضمير الحمع ( ) إلى غير دلك من أساليب أصبله في العربية سوّت بين الناس في الحطاب و لعيبة والمكلم ( ) أن غير عملك أننا على مسافة بائية بين خطاب اللغة من الداخل وحطاب اللغة من الحارب، وربما تستشعر أيضاً أنَّ شيئاً مَا من تلافيف العقل قد تسدن فعث معنة أفرر بها ما عكر صفو المعرفة وشان صورة العلم قبال من وقر هذا بعد أن بغض سكينة الأخرى وهو شيء من ارتداد المنهج يعادونا.

ويأتي في كتاب اللغة بين القومية والعالمية فصل يحصصه الدكتور أبيس للمحديث عن العات عالمية في العصر الحديث يتباول فيه بالتحليل مبرئة ألنغة المرسية ومبرئة اللغة الإنكليرية، ثم يجيء إلى آخر فصول كتابه وهو العاشر فيتحد له عنوات الدعة واحدة للعالم، فإذا بهذا المصل موشور ضوئي تراودك ألوامه كتوس من أقواس المعرفة تترتب عليه أشعة في العلم متلونة وأحرى دونها وأحريات وراءها، فتعرف عندئذ أن سيح المعرفة في آخر مطاف اعلم النفة كأنه بيان متين أعتراه ما يعتري كثيراً من المعامير: اعترته فلول رقبقة لأن بعض أعمدته قد أرسيت على إستيمية ظرفية منعرئة.

ربما يبعي بوجاهة تامة أن بعرج في البداية على المنطلق الفكري الذي تحرك منه إبراهيم أيس والذي يكشف لنا مرجعية تصوره السياسي والتاريخي إد هو يقوم مقاء لنوة الإستمية في رؤيته المحدلية للمجتمع الإنساني قاطبة، وسيكون عوباً لن عبن تشخيص آلبات إنباح المعنى لذيه، فنتبن عندتد كيف يتحول التفكير في آلة بناح لدلالة وهي اللغة إلى قريتة دالله من جنس إبلاعي خاص، وإلى وسبلة أدامه هي أهرب إلى سبمناء المعنى منها إلى معاني اللغة، وكيف يأنسا المحت بحطاب حرل اللغة يتحول من حاضرها إلى ماصبها، ومن ماصبها إلى استشراف مستصلها، فأحدا من حياص العلم إلى رماض الأحلام فيتراح المركب عن مداراته،

<sup>(57)</sup> المرجع السابق، ص 279-280.

لو رام رائم أن يلخص بطرية الدكتور إبراهيم أنس في موضوع اللغة بين الفوصة والعالمية دون أن مخترل من حوهرها شبئاً كبيراً لأمكنه العول بنه عصارة تفكيره في اللغة وفي السياسة وفي الساريح، وإنها نتمثل في اعتبر أن المجتمع الإنساني قد تطور تاريخياً من نظام الأسرة إلى بظام القبلة، ثم من بطم المبيلة إلى نظام الدولة، فظهرت بدلك فكرة القومية، وتحولت إلى سلطة متحكمة في مسار الناريخ، وجوهر القومية هو العامل اللعوي أكثر مما هو لعامل الإنصادي أو العامل العسكري، ويناة على هذا الرصد برى إبراهيم أيس أن على الإنسانية فأن تقتبع بفكرة الحكومة العالمية التي تسوس الناس جميعاً، ولن يكون دلك إلا امتداداً لنظام الدولة ليصبح نظام العالم كما امتد النظام القبلي من قس فأصبع بطام الدولة الحديثة، وحينئذ يتحقق للشرية ذلك الحلم السعيد بأن تصبح للإنسان لعة عالمية أو قومية إنسانية للناس كافة وفي جميع بقاع الأرض (68).

ومند البده مقف على هذا الأسعودح من تلك الاستباطات التي يُستدرج الإنسان إليها فيسارع بها لأنها أعرته بترابطها الارتقائي، وهي هي حقيقتها ثعرة من ثمار التصور الجدلي الميكانيكي لصيرورة التاريخ، ومعضلة الجدلية الميكانيكية أنها تعمد إلى عرل العوامل العرصية، ونمعن في إقصاء المؤثرات الجانبية، فإذا بها تنقطع في مهاية مطافها عن الحقيقة الواقعية والحال أنها انطلقت من التمسك مصميم الواقع، ولكن المقومات المصاحبة للطواهر تكون قد بلعت في تراكعاتها ما بدئل على الأصل الطاهر فتجل أصلاً جديداً كان بدو في صورة المرع.

لكن المسألة الشائكة على صعيد التسبيه الدهني والاستحابة الثقافية في تعافلهما مع التحفيز المعرفي هي أنَّ الجدل الميكانيكي الذي يتحول إلى فكر استشاعي - كما قد حصل عبد الدكتور أنيس - يُسُلِم صاحبه إلى حلم قليده استشرافي وكثيرُه أسطوري، فيتسحب الحطاب العلمي تاركاً مقعده لُحظاب رومانيي كلُّ ما فيه جمالُ صياعته.

اهل كتب على الإنسان أن يظل فوق سطح السبطه أسير ثلث اللمات التي
 تموعت وثبايست حتى أصبح عددها في حدود ثلاثة آلاف من الألسة تُمزَق مين

<sup>(58)</sup> الترجع الثابق، ص9.

الحس النشري ونقيم بن الإنسان وأخيه الإنسان حصوباً لم تستطع حتى المدنية المحديثة مع ما لها من إمكانيات ضخمة اقتحامها أو التعلب على مناعبها (((٥٠) وها لمحن مرة أخرى مع صورة ملوّنة حلّابة من صور الارتداد المعرفي،

رُ مكرة فامة عالمية واحدة أو موخدة من شأنها حسب إبراهيم أسس أن تكمل اللابياء واللاحماد مستقبلاً سعيداً لأنَّ اللعات الإنسائيَّة في تشتّنها الحاليُ تقيم حو جر وحوائل بين الناس، وتُحول دون تعارفهم وهم أبناء أب واحد وأم واحدة، ودون تعاونهم في صورة أكمل على حلّ مشاكل الحياة الدنيا فرق الأرض

وقد تعالى أنك مي حصرة حطاب لم يشكّله عالم من علماء اللعة، ولكنك مشيء من حسن الظن، وبشيء من روح التماس العدر، تنتبه إلى أنّ الذي جنى عبى عدى لدكتور إبراهيم أنيس هو انسياقه مع تصوّرات صاعها أحد اللعوبين الغربين بعد أن تأثر بما راح يومئد من صرورة التعكير في حكومة عالمية تدفع أشرار لتسلع لنروي، ولكن صاحبا لم تكن له الماعة الثقافية الكافية ليتحد حبال انفكر الآحر موقفاً نقدياً يتحلّى بالجرآة اللازمة.

والمدي أوقع إبراهيم أنيس هي الذي وقع فيه هو اللغوي ماريو باي، وهو السائي المولد والمشأة، أنفن اللغة الإنكليزية انفاناً استشائياً، فاتحدها وسيلته في المحاضرة والكتابة والتأليف تولى التدريس في جامعة كولوميا وكالل مهتماً بفقه لبعات الرومانية من أهم ما ألف \_ إلى جانب إسهامات في طورة المصطلحات البسائية \_ كتاب تاريخ اللغة \_ 1952 \_ وقد تُرجم إلى العرسية سنة 1954، وكتاب دهوة إلى اللسائيات مدخل أساسي لعلم اللغة، وعبارة علم اللغة هما في كلام ماريو باي لم تأب على صورة المصطلح المتكتل، وإنّما جاءت على صيمة العبرة المرتب المرتب على صيمة العبرة المرتب المرتب المرتب المدال حرفياً (العلم الذي موضوعه اللغة)، وقد صدر الكماب سنة 1963، وتولى الدكتور أحمد محتار عمر ترجمته واحتار أن بعنون المص العوس يقوله: أسبى علم اللغة ومشره سنة 1973 (60).

وماريو باي أتموذج حاص جداً بين تمادح اللعوبين في العصر الحديث لأنه

روه) المرجع الساس، ص298

<sup>(60) -</sup> مشوراً حامعه طرابلس، كليه الترمة.

المحم رحاب اللسانيات بعملية فقيه اللعة، فظل أسير اللغويات التاريحية المقارنة حي لكأن معرفته الواسعة بنماذج من الألسة البشرية المختلفة العصائل فد كادت نحي عليه إد حالت بينه وبين الاندراج في علم الكلّبات. وليس أدل على وهن الحلقة التي شكّلها ماريو باي صمن حلقاب سلسلة اللسانيات الحديثة من حميه على الصبعه التحريدية التي جمع إليها البحث اللساني، ومن احتراره الشديد حيات السكيل الصوري الذي آل إليه تشخيص الظاهرة اللمويّة، ولذلك انساق سريعاً إلى الشكيل العموص حطاب اللسانيين المحدثين، ولم يلّر أنّ العمل المعري منه مثل العقل الرياضي له لا يُقرّ في خطاب المعرفة إلا بإحدى حقيقتين إما لسلامة وأما الإحالة، ولكن المدارح إلى السلامة هرميّة في بمائها التحريدي، تقوم بين ماضدها وسائط من بيداغوجية العلم.

فالحطاب العلمي يُحكم عليه بالسلامة أو بالإحالة حكماً مطلقاً، ثم يحكم على ببداعوجيته إن كان سليماً حُكماً سبباً بحسب أطراف التواصل المعومي فلا وجه للحديث عن عموص مطلق في داته. وكم من علماتنا العرب قد تهافتوا فالخرطوا في حزب الدعوة إلى البسطة والتبسيط والتيسير والاستسهال، فسوا وظيفة إنتاج المعوفة، وامتطوا مراكب رفع الأمية العلمية.

هو مشهد آخر من مشاهد مسرح المعنى على ركع سؤال اللغة وعسم بهم اليوم بكتابة التاريخ الثقافي للمعرفة اللسائية الحديث تتملكنا دهشتان؛ دهشة أولى من ماريو باي كيف أغمص عينيه عما كان يدور حوله من تشكل جديد للعدم لسباني، وكيف أصر على أن يعيش ملتفتاً للماصي ومستسكراً ما يحتمر في حاصره، ودهشة ثانية من علمائنا الرواد في مجال اللعوبات ـ من أمثال بر هيم السن بما ساقشه فيه ـ كيف لم يعوا النقلة الوعية التي آلت إليها المعرفة الساسة، وكيف لم ستشعروا الثورة الفكرية الكبرى في نمط من المحوث حديد كل الحدث، فعب موارين التعدير على أصعدة المعرفة اللعوبة والتفسية والعلمصة وكدلك الصورية بشفيها الرمزي والسيميائي، وكيف اثروا أن يديروا أنظارهم إلى المعوبات الماضية كما أثمرها الفرد الناسع عشر.

أما في سيافنا الحالي فالأمر مردّه إلى ما كنبه ماريو باي سنة 1958: لعة

واحدة للعالم وكيف تحققها وقد عوّل إبراهيم أنيس على أفكاره فيه بعوبالاً كاملاً مثلما بسق له أن عوّل على أفكار ماريو باي في القصل الذي استعرض فيه اأشهر اللعاب القومية الحديثة الله لل يحلو من قرائن دالة على المسوى المعرفي أن برافق المئل في رحله وحرة تستكشف بها طبّات الحطاب الحالم، وبعتج فيها معتماب لفكر الليرتوبي، ولنقتطع من النص بعض مهاصله الشاهدة (60):

اراً الشعور بالحاجة إلى لعة عالمية له جدوره الماريحية، وإن الحاجة إلى هده لمعة قد بدت للماس فيما مضى به صرورة ملحة، ولكنها الآن وفي العصر لمعديث أصبحت أشد إلحاجاً وفي العمطلق تزكية إبراهيم أنيس لما ارتاه المرتؤون حول اللّعة العالمية «هي الملاذ الوحيد لإنقاذ الإنسانية من كثير من لما ما من الماسي والويلات فهي التمنع الحروب العالمية الأن القوميات المحتلفة التي نشات في العصر الحديث لم يكن هاك مبب حقيقي لشأتها سوى احتلاف اللغة، والن لم يكن هاك مبب حقيقي لشأتها سوى احتلاف اللغة، والن لم يكن لماهة العالمية من مع سوى منع الحروب أو الحد منها لكفى بهما غرصاً بيلاً وهدفاً ساعياً لحياة الناس في العالم».

لم الما في أوقات السلم فللعة العالمية أفضال أخرى على المجتمع الإنساني، إذ يصبح السفر معها إلى البلدان الأحرى عملية ممتعة حقاً حتى مع بقاء علم لدون واختصاص كل منها بمنطقة محددة. فستثلاثي فيها ظاهرة الأقليات أو تنمحي نهائياً بمشاكلها ومآسيها». وكذلك: فأما من حيث التجارة الدولية فسيصبح أمرها أيسر وأسرع وتقل فيها المنازعات وأسياب الحلاف، وأيضاً فومع اللغة لعالمية مستخلص من مشاكل الترجمة وما تثيره في كثير من الأحوال من سوء التدهم والشفاق، ولا سيما في المجالات الدولية، وبتخلص كذلك من تنت بحهود التي تبذل في الترجمة.

وهكدا يدلع الحلم ستهاه، ونتقلت الخطاب من مقّود العقل العاقل، فنسرح أطر فه سن أيدي الوحدان الحالم واللفظ الشاعر، وإذا باللغة تعادر رصابتها فسحلي عن وفار الإثبات وبنحل في صيافة المجاز على فظار التعجب فعأي متعه يصادفها لمديم حس نستمع إلى إداعة واحدة دات لعه موخدة! وأي وحده في الفكر

<sup>(61)</sup> المرجع السابق: ص301-307.

والشعور تسود العالم حين بجد الناس أنفسهم في كل بفاع الأرض ينظفون بكلام موجّد، ويتناهمون بلغة واحدة! ثم يعود العطاب التقريري مركباً أسالت المجرفي الحق أن حاجه العالم إلى لعه واحدة قد أصبحت في العصر الحديث صروره ملحة، بل واحباً تفرضه الطبيعة الإنسانية، ولا يكاد بختلف في بقع هذا وحدو، أحد، سواء من أولئك اللين يرون إمكان الوصول إلى هذه اللعه أو أولئك لدين يتشككون في إمكان وجودها».

ومن الحلم الأسطوري حول اللعة إلى أحلام السياسة في فطرتها الأولى: 
الردا كانت عصبة الأمم قد فشلت في تحقيق معظم أهدافها من قبل، وإدا كانت منظمة الأمم المتحدة تتعثر الآن في بعض الحالات ولا تقدر على حن كن المشاكل، فليس يستلزم ذلك أن ثياس من مستقبل الإنسانية، بل يجدر بن أن نعادل وأن نُعدَ أمثال هذه المنظمات بمثابة علامات على الطريق للوحدة الإنسانية في المستقبل، فهي - ومعها منظمة اليونسكو ومحكمة العدل الدولية - معقد آمل لانسانية، وآبات ليروغ فحر السلام في العالم، ولتوخد الناس جميعاً وتعاونهم على ما فيه الاستقرار والأمن والرخاء لكل البشرية؛

ومن قسوة التاريخ على الإنسان أنّ الأحداث تأثي لتؤكد عمل الهوّة الدصية بين أخلام العلماء وحقائل الواقع مما يكاد يجمل الرمن مستهراً بما يتصل العلم عن السياسة. وما ساقه الدكتور إبراهيم أبسى قد كان صرباً من القباعة الحميمة لوائقة، ولنّصغ له يقول:

اومع كل هذا لا يزال الاتصال مقصوراً، والتعاهم عبر نام، بسبب ما يعور الإسان فوق الأرض من وسيلة يتحاطب بها الناس، ويعترون نها لا عن أفكارهم وآرنهم فحسب بل عن أحاسيسهم وعواطعهم أيضاً وتلك هي اللغة العالمية التي لتطلع إليها الإسانية، وكأننا باللكتور أنيس قد استشعر ما بحن فيه مع هذا النفط من التفكير اليونويي، قواح يعقب، «ولا يصع أن بنساق مع يعض المنشائمس المنهين يؤكدون لنا استحالة وجود هذه اللغه، ويرون في أمثلة الناريخ ما يؤيد رأمهم، وأن لعنة بابل سنظل تلاحق الإنسان في حياته الدنيا إلى أن يُدُل الأرض عبر الأرض والسماوات».

ويواصل بإصرار مممناً في الحُلْم: ﴿وَنَحَنَّ مَعَ هَذَا نَشْعَرُ بِعَبِلَ إِلَى رَأَي

المتعائلين من المعكرين، وهم كثيرون منهم اللعوي ومنهم العيلسوف ومنهم المصبح الاحتماعي ويؤمن هؤلاء المتعائلون إيماناً عميقاً بأنَّ مصير العالم إلى لوحدة اللمويّة، وأنَّ كل الدلائل في العصر الحديث تثير إلى هذا ا(٤٥)

وليس أكثر دلالة على هذا المنهاج الارمدادي من هذه الأسطر التي يقفل نها بر هيم أبيس كتابه قفلاً مطلقاً. قومتي سلمنا بأنّ النظام الصلي في تاريخ الشرية لم يكن إلا متداداً لنظام الأسرة، وأنّ بشأة الدول لم تقم إلا على أساس ذلك السطم القبلي، فليس من الشطط في النفكير أو الإسراف في التفاؤل أن متصور أنّ العائرة تتسع مع الرمن، وأنّ نظاماً عالمياً يقوم على أساس المدن والقرى ويكون امند دأ مدول وبطمها الحاصرة فإذا تحقق هذا وأصبح للعالم نظام سياسي واجتماعي مرحد، بشأت ثلك اللغة العالمية من حيث تدري ولا ندري، وبلعت الإنسانية أقصى ما تصبو إليه الها.

قد يبلُ للقارى، أن يتعجّمن كتاب الدكتور إبراهيم أنيس، وأن يمعن هي تقليبه، وبعدته يُحرح من أدراجه بطاقات يجادل بها مؤلفه لتشهد له على الأحاديد لتي حلّت بالمعمار فتشققت لها جدراله بعد أن اهرت، فلقد قال: (وفعل هؤلاء نساسة أو كادوا عن مدى الأثر العميق للمة في عقول الناس وهوسهم، وعن مدى استمسك الشعوب بلعاتهم واستعدادهم للتضحية في سبيلها بالأنفس والأرواح، وكانت لدلك ثلك المشاكل التي لا شتهي بين شعوب الأرض؛ ولقد قال أيضاً اوليست تتم الوحدة السياسية وتستقيم النظم الاحتماعية في شعب من الشعوب إلا على أساس الوحدة اللعوية التي تصبح للشعب بمثانة رباط سحري يجدب أفراده بعصبهم إلى بعض، وبوثق الصلة بينهم، فيفكرون في عقل واحد، ويشتركون في مضاعر وأحاديث ويشتركون في مشاعر وأحاديث ويشتركون في مشاعر وأحاديث وبشتركون في مشاعر وأحاديث وبشتركون في مشاعر وأحاديث وبشتركون في مشاعر وأحاديث وبشتركون في مشاعر وأحاديث والرخادة،

ولقد سنق له أن قال أبضاً • ومن هنا جاء تعوق العرف اللعوي على كل عرف آخر، فكثيراً ما تغير الشعوب من معض عاداتها الاجتماعية حلال فترة رمثية

<sup>(62)</sup> المرجع السابق، ص325-326.

ر63) المرجم السابي، ص 6·7.

فصيرة نسباً، وقد يكون هذا التعبير عن عمد أو قصد، ولكن من النادر أو قُل من المسجل أن يقع مثل هذا في لعنهم. المتطورات اللعويّة نظئه وتدريجية وبدحو المعهد دون عمد أو قصد، وتنقى اللعه معها محافظة على جوهرها وأصولها ما شاء الله لها النقاء الكما سبق له أن أكث فومن هماك كانت أهمية اللعة في لحفاظ على كنان ثعنها وتماسكه وعدم السماح له بالهاء في غيره من الشعوب المهاء

كل دلك من عيون الصواب، ولكن بأي حديث من أحاديث إبراهيم أبيس ستمسك؟

إن كل الثقافة التي توفر الدكتور أنيس عليها يومئد في مصر وفي إلكنترا بم تكل كميلة بأن تقيه الاترلاق إلى هذا التصوّر اللاعلمي حول اللغة وليس لطل بإبراهيم أنيس ولسنا بدري إن كان الظل بالعلم بعسه إن منبت العلّة وموطن الوجع كامنان في الظل بأن اللغة مؤسّسة إجرائية، وبأنّ التداول اللغوي هو من أساط السلوك الإجرائي يمكن حسم الأمر فيه بقرار تتحده أي مؤسّسة حارجة عنها قضائية أو سياسية أو مالية وكل ما سلف يقوم شاهداً على أنّ هذا الطن مستبد بالبنية الدهنية لذى الجمهور حتى غدا مرجعية فكرية لذيه. فشؤون اللغة بهذا الطن المجيب يمكن أن تقرّر في الاجتماعات وحصائص التداول اللغوي قبدة لأن يُقرّر مصيرها أنفار يجتمعون لها ويعقدون العرم على تحديد وجهتها فيقبصون هم بأنفسهم على مقودها.

آلا معهم الآن كيف جاء إبراهيم أنيس الى قصة الإعراب، وكيف خُيِّس إليه أنه صبيعة من صائع النحاة: تألفت قلومهم على المصلحة، وتهافتت بعومهم على المنافع، فاجتمعوا، وتآمروا، واتحلوا من الإعراب سلاحاً مسطوا به بعودهم على الماس، فحشي الناس سلاحهم وانقافوا إلى ملطابهم!

إنَّ الدكتور إبراهيم أنس قد كان رائداً من رؤاد البحث اللموني الحديث في مربح بهصتنا العربية المعاصرة، وإنَّه قد مثل فيره محصوصه من باربح المعرفة العدم ثنعونه كان فيها مجلماً حير تحسيم للارباكات الأولى التي أثقلت مسيرة العدم للعوي، ومجلماً أيضاً لما بطراً على المعرفة عند اربحالها من بنته ثقافه إلى أحرى

<sup>(64) -</sup> السرجم السابق، ص18-19

إن شرف العلم أنه ينظور، وهو لا يتطور إلا لأنه براجع أخطاء بعد أن مراجعه بحطىء أما شرف العالم فنكمن في أنه لا علم بدون علماء. عبر أن مراجعه الحراب الروّاد يحتمها عددا أمر آخر بحرح عن دائرة التأصيل المعرفي، ودحرح كدنك هن سياق التحدير الإبستيعي. إنه يتصل بما وراء العلم من حيثيات ثقافية، ويتصل ما أمام العلم من مغامرات حضاريه. ولتن كانت كل فرضيات العلم دات صدة ما بطريعة انتظام المحتمعات فإنّ البحث اللعوي شديد النعالق مع الشأن السبسي سواء ما اتصل منه بمؤسسة القرار داخل الأوطان أو ما اتصل بالنوارات دولية الكبرى. وقد وأينا كيف دهب التعكير في اللغة بالدكتور إبراهيم أبس إلى تحوم السيسة وهو يعالج أمر اللهجات، ويعالج أمر اللهجة القومية، ثم يتبني فرصية إلشاء اللغة الإنسانية الكبرى.

اليوم تحديداً يتعين عليما أن تراجع أطروحات الرؤاد كي بقيّ العلمُ من لمر لق المنهجية المحتملة، وكي نقي المطالعين لأعمال الرؤاد من إساءة النظن بالعلم اللغوي الحديث إذا ما توهموا بأنه يصادر على تلك الأطروحات مصادرة دائية مستديمة.

وتفل تلك المراجعة فرضاً عينياً على المحتصين كلما بدت في الأمن لإنساني احتمالات الانزلاق محو الصراع الحضاري الشامل الذي يتحذ من أركاد الهويّات الثقافية أسلحة مرّاعيّة، واللغة ـ يلا ريب ـ أمّ كل الأركان.



## القصل الرابع

# المربية والنحو المضاد

### النحو التوليدي والنحو العربي

عدما تردد مد بصع ستوات في بعض الكتابات العربية أنّ للحو التوليدي صمة بالمبعة لعربية حمل الناس الكلام محمل الحطاب الثقافي السيّال الذي ما انفك يشيع، وما نفك يروح، حتى كاد يستبد بآليات المكر العربي الراهن، ويحوّله إلى خطاب عرق في مركزية الذات الحضارية، هنّه الكبير أن يقول العربي تعير العربي: تولا حضارة العرب لما كانت لكم حضارة، ولدلك لم يهتم أحد بداك الحديث فكان وقعه كوقع كل كلام ثقافي موعود ثلاستهلاك، والذي راد الساس عرفاً وبعوراً تشكّل وعي جديد بأنّ لعة الحطاب المحري، ولا سيما إدا بعق به المرد باسم لحدعة \_ كثيراً ما تتحوّل إلى وسيلة جلد ثلدات الفردية والجماعية في آن

وعدما انبرى جمع من الباحثين على امتداد السنوات يعقدون المقارمات بين مقرلات النحو البوليدي وبعض المصامين العكرية الواردة في أمهات البراث العربي تعيرت وجهة الأمور بعض التغير، فهؤلاء الباحثون العرب من لعويين ونقاد هم من لمتحصص في المعرفة، وقد أثوا في معظمهم بخطاب علمي قاربوا فيه بين معض المستبدات التي أقام عليها نوام تشومسكي بظرية التوليدية وبعض المتصورات التأسيسية التي انطلق منها الحليل وسيبوية والجاحظة وكذلك المستخلصات المجردة التي انتهى إليها عبد الفاهر الجرجاني، وبنى عليها نظريته في مرجعتها النحوية البلاعية أو في ثمرتها الإبداعة والإعجارية

ثم جاءت الشهادة التي لا تقبل طعناً ولا تشكيكاً عدما بشرت معلة اللسانيات الصادرة عن معهد العلوم اللسانية والصونية في الحرائر محاورة أحر ما مع دوام تشومسكي الدكتور مازن الوعر، وتصمنت اعترافات جاءت في شكل محات من السيرة الثانية تتصل مظروف تكويته ودراسته (۱) سأل مازن موعر العمقد بحن العرب أن الجهود التي بقلها اللعوبون العرب في عدم البسب المشري في العصور المتعلمة إنّما هي جهود مهمة أسهمت إلى حد كبر في بنه عدم اللسان الحديث. ما هي آراؤك حول هذه القصية به فأجاب برام تشومسكي اقبل أن أبلناً بدراسة اللسانيات العامة كنت أشتغل ببعض البحوث المتعلمة أظن أنها أكثر من ثلاثين سنة، وقد كنت أدرس هذا مع الأسناد فرابر رورت للشرائي يدرس الآن في جامعة يال. لقد كنت وقتداك طالباً في المرحلة الجامعية أدرس في جامعة بنسلفانيا، وكنت مهتماً بالتراث البحوي العربي والعبري الدي للحديث عن البحوث اللسانية التي كان العرب قد أسهموا بها لبناء عدم البسان البحديث عن البحوث اللسانية التي كان العرب قد أسهموا بها لبناء عدم البسان البحديث السحوث اللسانية التي كان العرب قد أسهموا بها لبناء عدم البسان الحديث عن البحوث اللسانية التي كان العرب قد أسهموا بها لبناء عدم البسان الحديث عن البحوث اللسانية التي كان العرب قد أسهموا بها لبناء عدم البسان الحديث عن البحوث اللسانة التي كان العرب قد أسهموا بها لبناء عدم البسان الحديث عن البحوث اللسانة التي كان العرب قد أسهموا بها لبناء عدم البسان الحديث عن البحوث اللسانة التي كان العرب قد أسهموا بها لبناء عدم البسان الحديث عن البحوث اللسانة التي كان العرب قد أسهموا بها لبناء عدم البسان الحديث عن البحوث اللسانة التي كان العرب قد أسهموا بها لبناء عدم البسانة التي كان العرب قد أسهموا بها لبناء عدم البسانة التي كان العرب قد أسهموا بها لبناء عدم البسان المعالية التي كان العرب قد أسهموا بها لبناء عدم البسان المعالية التي كان العرب قد أسهموا بها لبناء عدم البسان المعالية التي كان العرب قد أسهما المعالية التي كان العرب المعالية التي كان العرب كلية التي كان العرب كان العرب

وبعد مراوحة من القصايا اللسانية المشوعة يُسأل المُحاور من جديد عن المصادر المعيدة التي استلهم منها تشومسكي تصوراته الأولى، فيحيه، «كما ذكرتُ من قبل، إن دراستي المبكرة كانت متملقة بدراسة البحو العبري في العصور الرسطى، فقد كان والدي محتصاً في البحو العبري والعربي في القرون الوسطى، وقد درست هذا البحو على بديه، وباعشاري طالباً في الجامعة فقد درست لبحو العربي الحديث كما درست البحو العربي في القرون الوسطى، كذلك \_ إذا أردت معصر التفاصيل حول هذا الموضوع \_ فقد كتبت حول هذه المقية في معدمة كتبي المستى البنية المنطقية المنظرية اللسانية إد حللت في هذه المقدمة كيف أن بعض من دراستي المبكرة في صغري لنحو القرون الوسطى كان فد فادبي إلى بعض من دراستي المبكرة في صغري لنحو القرون الوسطى كان فد فادبي إلى بعض من دراستي المبكرة في صغري لنحو القرون الوسطى كان فد فادبي إلى بعض من دراستي المبكرة في صغري النحو القرون الوسطى كان فد فادبي إلى بعض من دراستي المبكرة في صغري النحو القرون الوسطى كان فد فادبي إلى بعض من دراستي المبكرة في صغري النحو القرون الوسطى كان فد فادبي إلى بعض من دراستي المبكرة في صغري النحوة التي دحلت بعد ذلك في نظرية الصوبيات

دار الحوار في 31 كانون الثاني/يناير 1980، وشرئه المجلة في عددها السادس عام 1982
 في نصم الإنكليزي مشفوعاً درحمه عربية وأحرى فرنسية، ص66-82.

توسديه ونظرمة المحو التوليدية، وكانت هذه الأفكار في الواقع هي المُثل المعسرة التي احديثها في الأربعينيات.

لى تستطرد في هذا المغام إلى مفسر الحيثيات المكرتة والثفافية لهذه لمعلومة المعرفة، مما لو أردنا الإطناب فيه لتعين علينا أن نشير إلى ظروف تأيف تشرمسكي لكناب البية فلمنطقية للنظرية اللسائية ولتعين علينا أيضاً أن نتساءل عن لاسباب لني جعلت مسألة التأثر والاستلهام صمن اعترافات تشرمسكي تعبب في أدبيات اللسائيس العربيس، ولتمين علينا أن نبته إلى الحلط الذي وقع فيه بعص البخانة العرب عندما جمعوا في خانة ثقافية واحدة تأثر تشومسكي بالنحو العربي وموقف العادل من القصية الفلسطينية.

لن يستطرد إلى شيء من دلك كله لأنّ المقام هنا ليس مقاقه. ولو هعدنا لأعضها في القول وبيّها كيف يأثم الإنسان في حق العلم إلى حد الجناية حين تدفعه محميّة المثقوية أو النّعرة العرقيّة إلى السكوت عن الحقيقة العكرية، ولأوضحنا كيف أنّ ضرر السكوت عن بعض منابع النظرية العلميّة يتجاور حدود الغمط الثقافي بين الشعوب لينال من حرمة العقل إذ يُعوق حطاه، علو قد أبان العلماء الغربيّون بنوهة فكرية وبإخلاص حضاري منابع بعض المماهيم التوليدية لتحمّس كثيرون حلال لحقية المنافية للاطلاع على مقومات النحو العربي، ولاستكشاف خصائص اللعة العربية بوصفها لعة ساميّة إعرابية، ولتجلية البناء النظري والصّوري الذي قام عنيه علم أصول المحو في التراث العربي وليس كالتأمل العقلي الخالص مهدّناً لنرع لمرائز، وملطّماً من هوجاء القول بصراع الحضارات،

أسا ريد أن نقف عند مسألة نعتيرها قادحة للوعي المعرفي الجديد من بالله، وهي اطلاع تشومسكي على الأجرومية ودراسته إياها، والأحرومية هي عدره على محتصر في البحو ألفه عبدالله بلل محمد بل داود الصبهاجي الملقب باللي آجروم، من النحاة المعاربة من أبناء فاس عاش من سنة 672 للهجره إلى سنه 723، اصطلع بدريس البحو والقراءات، وألف رسالة في النحو سماها بالمعدمة، ورسلها إلى نفسه، فكانت تعرف بالمقلعة الأجرومية، ثم مال الباس إلى الاحتصار فأصحوا يشيرون إليها بالأجرومية،

وقد لا يكون محتصرٌ في المحو عرف من التفاول والشهرة والشروح ما

عرفته مقلعة ابن آجروم، وإذا اعتماما ما يقوله المستشرق جيرار نرويو المحصص في دراسه كتاب سيبويه ومصطلحاته \_ عرصا أنَّ الأحرومية قد درجمت إلى لمعة للاسبية صد المرد السادس عشر ثلاث ترحمات، وأنَّها كانت الباددة الأولى لني اطلع علماء العرب من خلالها على نظام النحو العربي لأنَّ درجمتها إلى معضم اللعات العربية ما انعكت مبدئذ تتوالى (2).

لعد أسلمنا أنَّ دراسة تشومسكي للأجرومية \_ مع اعتراقه بأنه قد اهتم بعن حملته له من تصور بعوي \_ تُمثل قرينة قادحة للوعي المعرفي الجديد من ببين، أولهما الاطلاع على ما انتهى إليه البحو العربي من دقة وتماسك سمّحا باحترال علمه هي صفحات معمودات، ومما لا شك قيه أن تشرمسكي \_ بثقافته الرياضية الأساسية وتشبّعه بالمنطق النظري \_ قد أدرك أنَّ تركيبة البحو العربي قد أوتقت إلى مرتبة من التجريد تحولت عنه إلى منظومة صورية حالصة، وأما الباب لثاني فيتمثل في قصية الإعراب، دلك أنّ ابن آجروم قد تفتق ذهبه اللغوي عنى إعادة في مبير كلّ أبواب النحو وإحراجها مرصوفة طفاً لتسقية الإعراب ولش كنا تعلم أنَّ البن المروم فد تفتق ذهبه اللغوي عنى أصبح طهو العربي في مجمله قد أل إلى التماهي مع مفهوم الإعراب \_ حتى أصبح البني البحرة العلم البحوة عبارة لاعلم الإعرابة \_ فإنا بالنظر المتأني في البني المعدمة تدرك كيف جؤد ابن أحروم أمر تصنيف الأبواب النحوية، وكيف جعده المشتركة الجامعة بين العلامات الإعرابة.

فعما لا ارتباب معه أن تشومسكي قد استعرفه التعكير في نظام الدفة الإعربية عبى قدر ما استعرفه التأمل في النظام النحوي المستبط من هذا اللبنان الطبيعي، وأنه استشعر أنّ أنبات إنتاج الدلالة في الألبسة التأليقية عندما يكور الإعراب حصيصة محايثة تختلف جوهرباً عن آليات إنناجها في الألبسة التعليبية غير لاغرابية بل لا شك أنّه استشعر مأنّ ألية الإعراب، وهي العربية النارزة عنى مسوى مصع الكلام والدالة على سية خفية في تنظيم أحراء اللغة تفع في مسوى لأعماق، وبكفي أن تعود إلى حديث تشومسكي عندما صرّح فاتلاً بأنّ بعضاً من دراسته المبكرة للتحو العربي قد فاده "إلى بعض الأفكار حول البنية السطيمية اللحوية التي دخلت بعد ذلك في الصونيات الولندية وتظرية النحو التوليدية

 <sup>(2)</sup> انظر دائرة المعارف الإصلامية، عمل ابن أحروم (بالفرسية)

إنا الان نضع اليد بما لا يقبل الترقد على مصاح السر في هذا الاستلهام وفي بلث الاستفاده، فمقلعة ابن آجروم تحتزل المسافات لتُبرز بدقة مساهيه ترابط لمثنث المعرفي المتساوي الأصلاع الإعراب كحصيصه محانة، فنظريه العامل كمهسر لمظاهرة الإعرابية، فالنقلير كآلية تبرر انتظام الكلام وتعمل إحكام تمعاصد، وإذا ما استعدما إلى الذهن حتمية ارتباط البحو بالدلالة، واقبرات كن أبطعته يتماسك آلية المعنى، أدركما كف يتحول المثلث من مقولات مسقلحة إلى تسلسل تكويني متناصد، وليس من ثمرة تصورية لذلك إلا الانبهاء إلى أن الكلام ليشري تحكمه بنية عميقة قد يتجلى على سطح الكلام ما يطابقها بالتمام، وقد يتجلى على سطح الكلام ما يطابقها بالتمام، وقد يتجلى على سطح الكلام ما يطابقها بالتمام، وقد

وهكدا بوسما أن يقول الآل إنَّ تمسير البية العميقة من خلال مقولات النحو العربي .. ولا سيما في ثالوثه الإعراب قالعمل فالتقدير .. تخكمه آلية جديدة استطبق عليها استقراء المرحلة الجبيئة لتركيب الكلام، فيكون النحو في مجمله صرباً من إعادة التصوير لعملية إساح الكلام، ويكون تبعاً لذلك ضرباً من تتبع المراحل التي مر بها إنتاج الدلالة.

وبيس شيء مما بدهب إليه بمحتاج إلى تعسف في التأويل، فتشومسكي عبدا كان يقرأ فاتحة مقدمة المن آجروم - في بصها الإنكليري - «الكلام هو اللفظ لمركب المعيد بالوضع» كان يشاهد بعينه البصيرة احتصار المسافات على دروب المعرفة قد لا تكون وحدة قياسها إلا الأزمنة الصوئية، وعبدما كان يقرأ تحت عبوان اباب الإعراب، قول ابن آجروم «الإعراب هو تعيير أواخر الكلم لاحتلاف لعرامل الداخلة عليها لعظا أو تقديراً ((3) كان يدوك أن عليه أن بتعامل دهباً مع بطام من العبطق الصوري هو إلى صبح الرياضيات أقرب منه إلى أنسحة الأصوات بعضعة المنالاحقة وكل ما عند تشومسكي يؤكد أنه يحمل فقلاً رياضاً العلت من مفقله فهاجر لاجئاً إلى عقل اللغة ولم يعد.

ولكن كنف كان تشومسكي في تطاق دراسته للآجرومية يفرأ قول اس احروم في بات الدل: «هو أربعة أفسام عدلً الشيء من الشيء، وبدل النعص من الكل،

التوضيحات العطية في شرح الآجرومية، بألف الشيخ محمد الهاشمي، ص3.

<sup>(4)</sup> المرجع السابق، ص3.

وبدل الاشتمال، وبدل العلطا(<sup>(2)</sup> ألم يكن يواجه تحدياً فكرماً خالصاً. وكيف لا مقرّ بعلوّ المراتب المعرفية في هذه المنظومة المحوية وهو يقرأ في باب لحال اللحال هو الاسم المنصوب المقسّر لما اثنهم من الهبائب، (<sup>(3)</sup> ثم مقرأ في باب التعييز: «التعييز هو الاسم المتصوب المقسّر لما اثبهم من الذوات، (<sup>(7)</sup>).

ليس من باب التسلية سؤالنا، فقد يكون من أعنى الوثائق أن لو دؤل له تشومسكي في يوم من الآيام سيرته الدائية من الوجهة الفكرية والمعرفية بد يكفي من التفصيل والإسهاب، وقد يكون طريقاً أن يحاول الدارس ـ عنى منهج لافتراص الاستدلالي ـ قراءة مقلقة ابن آجروم بعير دوام تشومسكي ليفكك المفولات النحوية تفكيكاً هادفاً، وليقرأ من جديد سفراً من أمغار توادد المعرفة الإنسانية عبر تحاصب الثقافات والمواريث، فيكون الباحث اللساني ـ بالمنهج المفارن الجديد ـ قد مناهم، بقصد أو بدون قصد، في الميثاق العالمي لدي عوانه: «التنوع البشري الحلاق»

### النظرية التوليمية واللفات الاهتفاقية

رأيا كيف أنَّ موام تشومسكي لم يبحل مسيرته الدانية مخلاً مطلقاً إد كان بين مناسبة وأحرى يعضي ببعض العناصر الموضحة لمسيرته المكرية هي بداياتها و ذ ما احتكمنا إلى كتابه الذي يشير إليه كلما تحدث عن مناهله الأولى وهو كناب البنية المنطقية المنظرية اللمائية ظفرنا بشيء ينيرنا في هذا المقام وللكتاب قصة، فقد ألعه تشومسكي سنة 1953 ولم ينشره وقتئد، وظل كثير من الباحثين يحينون

<sup>(5)</sup> المرجع السابق، ص44.

<sup>6/)</sup> البرجع البابق، ص3)

<sup>(7)</sup> المرجم السابق، مي33.

<sup>(8)</sup> فررت منظمة الأمم المتحدة الإعلان عن «العقد العالمي للنسمة الثمافية» واحدرت به العشرية (1987 - 1997) وأوكلت إلى اليوسكو إهداد الأمحاث المناسبة، وتولّى خاصر بيربر دي كويلاز ـ بعد أن غادر الأمانة العامة للأمم المتحدة ـ مهمة المقرر المام وصدرت الأعدال في مجلد بعنوان التتوع الشري الحلاق صدر في طبعته العربية من المجلس الأعلى للثماقة في مصر، وقد أشرف على فريق الترجمة وكتب المعدمة الأمن المجلس الدكتور جاير عصفور.

عليه باعساره عملاً موذعاً لذى مكتبة المعهد التكنولوجي في ماستشوستش خصلوا منه على الميكروقيلم»، وبعد انفضاء عشرين سنة عمد تشومسكي إلى بشر الكتاب ودلك منة 1975، ثم أعاد طبعه مُفهرَساً سنة 1979، ثم سنة 1985<sup>(6)</sup>

بعد صدر مشومسكي كتابه، عبلما بشره، بمعلمة مستقيصة (10) هي إلى المدرسة أقرب منها إلى النقديم، وكانب هادفة من زاويتين. الأولى أنها نؤرح يحركة لهمت اللساني الحديث منذ الأربعينيات ولا سيّما في الولايات المتحدة، والنابة أنها تقدم صرباً من الاستبطان الذاتي يجريه تشومسكي على نفسه، ويكشف بد فيه عن مساره التكويني مند البدايات، وعن تشكل بواة النظرية التوليدية لديه استناداً إلى هذا التكوين،

لقد حدثنا تشومسكي عن تولد اهتمامه بالنظرية اللعوية مذ 1947 حين عرض عديه عالم اللسانيات زاليح هاريس مخطوطة كنابه مناهج في اللسانيات البنيوية لدي بشره بعد ذلك بأربع سوات، واقترح عليه أن يبحث في أنظمة الأبخاء كما تنشكن في بعض اللعات الأحرى فاحتار أسوذح اللعات الشامية، ثم يحدّثنا بإطاب كيف اهتدى تدريجياً إلى المكرة التوليدية، وكيف صاع تُمُدجتها الرياضية في ما أصبح يعرف بالنحو التوليدي، وهنا نعف من حديثه الفني الدقيق ـ الذي هو في أقصى درجات الاختصاص ـ على معناجين دهبيين يخصّانا في هذا المقام:

اولهما أنّ انسناه الرهب المعجمي هي أسرة اللعات الشامية على أساس المحدر، ثم على مدا حروف الريادة التي تنضاف إلى عناصر الحذور بآلية التحلّل، هو لدي فنق ذهن تشومسكي إلى إدراك آلية التوليد اللفظي فالتوليد المعموي مطلاقاً من عملية التعاوض الصوتي، وهي العملية التي تحدّث عنها الحليل ومن جزرا بعده بمصطلح التقليبات وأهمية الفضية هنا في مطلق مسيرة تشومسكي . تدي كان يومها منعمساً في أعماق الشمدجة الرياضة - هي طواعة القالب لصرفي في اللعة الشامية إلى ضبط المصعوفات الشكلية المحتملة، ثم عرل ما هو مستعل فعلاً في نطاق اللغة عما هو غير مستغل، وهي الشائية المعهومة الدي

Noam Chomsky, The Logical Structure of Linguistic Theory, The University of (9) Chicago Press, 1985.

<sup>(10)</sup> المرجع السابق، ص1−53.

تَجَمُّمَتَ فِي مَسَأَلَةَ الْمَهَمَّلِ والمستعمل في تاريخ جمع اللعه العربية كما هو معلوم، وقد مثل هذا في نظر تشومسكي نيفظاً بادراً عبده فيما ينصل بهذه الطبعة الرياضية في تولد رضيد اللغة كما يشرح دلك في مقدمته الآبعة الدكر ((1)).

وأما المفتاح الدهبي الثاني فينعلى بالنسفية الدلالية المتوفرة في النعات الشافية انظلاقاً من جفورها اللغوية عبد مصافر المجروف الأصول والحروف الروئد، فالخروج من الجفر الأصلي إلى الصيعة المريدة ليس مجرد حروج معجمي قاموسي، يمعني أنه ليس مجرد تولّد لفظي ومعنوي على نبط الاصطلاح الدلائي الذي هو غرف اعتباطي في أصل نشأته، إنّ ذلك الحروج معكوم بنصم يحققه ما لموارين الصيع الصرفية من دلالات قصدية بناتها، كأن نقول: إنّ قالب (تعاعل) يدل على المشاركة وإنّ قالب (استقعل) يدل على الطلب، ونّ قالب (نعمل) يدلّ على المطاوعة هذا النظام المتوفر في أمودج اللغات الشامية هو الدي بنه تشومسكي كما يصرح هو بدلك (١٤٠ إلى أنّ النبة الصرفية في النعة تتضافر مع بنية دلالية هي تلك التي تسمى بالنبة المورفرنيمية، أي بنية دلالة الصيغ، ون شم بنية دلالية هي تلك التي تسمى بالنبة المورفرنيمية، أي بنية دلالة المصيغ، ون

من هما يصور لنا تشومسكي كيف استوحى فكرته التوليدية التي مثلت أكبر ثورة عرفتها اللسانيات المعاصرة، ويمكما أن نحترل ذلك في أيسر عبارة وأوجرها قائلين إلا الوقوف على حقيقة التولد المعجمي داخل جدور الكلمات الأصول بعمل آلية التقليبات قد وقر فرصة الانتباء إلى أنّ اللغة محكومة بقوانين تصنيفيّة في مستوى الأصوات، ثم إنّ الوقوف على حقيقة التولد الدلالي داخل لقو لسائصرفية وصيعها المقابلة لها بحسب المقولات المجردة ـ من اسم فعل واسم معمول ومصدر واسم زمان واسم مكان وغيرها ـ قد بيّه هو الآخر إلى أنّ المعة محكومة بقوانين اشتفافية في مستوى الصيغ اللفظية، فكيف لا تكون اللغة محكومة أيضاً في مستوى الحيم المركبية بقوانين فماثلة تكون نهابة المطاف بعد استقرائها أن مستحرح القوالب التجريفية السائحة بصياعه الحمل المنظوق بها في الكلام فعلا، فتكون تلك المعادح المجردة في مستوى التركب مماثلة ثلموازين الاشدقة

<sup>(11)</sup> المرجع الــاس، ص25 27

<sup>(12)</sup> المرجع السابق، ص29 31.

الصرف في مستوى الكلمات، وتكون لتلك القوالب التركيبية النحويّة فاعلبُهُ مستره مصوغ على مناويلها أحاديثنا الفعليّة.

وهكذا بصل تدريجياً على ما وصف تشومسكي بنفسه - إلى معهوم البية المعبقة بلي هي الأصل والأساس، وعبها بصدر الدية المعطمية في الظام الدوي لأي لمة من اللغات الشرية. ولكن الأهم من كل ذلك هو أما بقف على النحصة لإستيمية التي انعرس فيها مؤال اللغة في أغوار سؤال المعنى حالما تصاهر على يد النساب التوليدية البحث في الأشكال اللفظية مع الدحث في القوالب الدلالية

إنَّ هذا المنهج الذي سلكناه، والذي تعمدنا فيه إجراء حفريات عميقة في بوطى الحقل اللساني، من راوية النشأة المعرفية واستراء معاهيمها القادحة، في مستطاعنا الآن أن توظّفه توظيماً فكرياً عاماً مداره معالجة حديدة للأدبيات السائدة في خطاب اللسانيين العرب حول علاقة هذا الحقل العلمي الإنساني بالتراث العرب، ووجه هذه المعالجة هو الدحول بهذا الخطاب إلى داخل العلم النعوي، دن أنّ السائد بين أقوال الباحثين العرب مو إنجاز خطاب خارخ دائرة المعلم يُترجّه به إلى مضامين العلم، فهو محاورة معصلة وليس محاورة محايثة، بقول أحر تريد تحويل الحطاب الثقافي إلى خطاب معرفي ودلك من منطلق تحويل آليت المفاصلة إلى تراتيب المقاربة ومن غريب ما يحصل لدينا اليوم، إذا فحصد خطبات اللسانيين العرب أنفسهم، وقوقنا على ظاهرة شادة وهي أنّ أولى الناس بصياعة الحطاب العلمي المحصاب معرفياً هم أغرق الناس في الحطاب الثقافي بضياعة الحطاب المعلم من حارجه المفاجئ، وهم بالتالي أكثر الباس إنتاجاً للقول الذي يحاطب العلم من حارجه ولا يسعى إلى احتراق محيط الدائرة للعاد إلى المعرفة من داخل مقولاتها المغابة.

لعل أبرز نموذج في سياق ما نحن مشيرون إليه هو ما كتبه الباحث الذي محر مددون إليه مكتبر من المعلومات الفكرية المُلرِمة، أعني الدكتور مارن الوعر معد، فيمد أصدر سنة 1988 كنانه الذي بعنوان قضايا أساسية في علم اللسانيات المحديث حصص فصله الحامس لتحليل فنعض النجارت اللسانية المعاصرة في موطى العربي (١٦) لهذ تحرك الباحث من مكاشفتنا بالهاجس الفكري الذي ساوره

 <sup>(13)</sup> و مازن الوعر، قضايا أساسيه في علم اللسانيات الحليث مفخل، دار طلاس،
 دمش، 1988، ص333-503.

حتى ملك عليه أفافه، وهو صياعة مشروع بقضي إلى إنشاء نظرية عربية في السائدات، فقدم لنا بإسهاب مستقيص وفي حطاب حماسي واصح الإحلاص لمراحل التي يتصورها لازمه للوصول إلى تحقيق العابة المرتجاة، وقد بأحدك الإعجاب بخطاب الباحث من جوانبه الطاهرة، وقد تُغزى بالانخراط معه في كن ما يقوله، ولكنك إذا تسلحت بثنائية الحطاب المُفَاصل والحطاب المُحابث أدركت أنث أمام حديث يقف حارج دائرة العلم ولا ينقد إلى صميمها، إذ لو أراد الدحول لواجهته إيستيمية العلم باعتراضين مانعين:

إنّ المعرفة ليس لها في ذاتها جسية بها تنتمي سياسيّاً أو جعرافياً أو ثقافياً، وإنّما الذّين يدخلون تحت طائلة الوصف الحضاري ويدعنون (لى البعث الثقافي هم العلماء من حملة المعرفة، ولو أردنا تطبيق ذلك على قصية الحال لتُها تبهاً س ثرى الضوء من نفقه، وأنّ تاريح العلوم - بكل مجلّداته وبكل موسوعاته - لم يحدثنا أنّ نظرية علمية قد ظهرت الطلافاً من قرار اتّخذ بإنشائها، أو أنْ نظرية معرفية قد رُثبت لابتداعها وصعة مستقة كوصفات المهندسين المعماريّين حين يتصوّرون على أوراقهم وهي مكاتهم ملامع المشآت التي يتكفّلون بتحطيطها.

ومع كل ما أسلما ينقى ما دوّنه الدكتور مارن الوعر محتفظاً بأهمية بالعة تتمثل خاصة في قيمته التوثيقية وفي مقدمة دلك ما يمقده من مقاربة ضمية بين أهمية علوم اللعة عند العرب وما تحتاجه اللسائيات حسب تأكيدات نوام تشومسكي نفسه من تخاصب النظريات التحوية النوعية ونظرية النحو الكلي (124).

إنَّ الأنحاء التي تحكم مطومات الألبة الشربة ما هي إلاَّ صور إبحارية من صورة النحو الكلي الذي هو محابث للمقل البشري بصفة فطرية بشوئية، وكانف انسعت معرفتنا بأنحاء الألبئة ازددنا إدراكاً لآليات انتظام البحو الكلي، ثم رددنا وعباً سركبات العملية الدهنية التفسيّة الإدراكيّة عند الإنسان ومعتاج السر هنا بالحسب رأبنا بالبس كاماً في تبلور النظام البحوي للغة العربية فحسب، وينما هو على وحه المحصوص في ارتقاء العلماء العرب بالمنظومة البحوية إلى مدارج التعليل المنطقي

<sup>(14)</sup> المرجع السابق، ص358

ومما هو دو دلاله هامة ما أقاص الدكتور مارد الوعر في إيراده، وهو يتصل مدوين حيثيات ثقافية دات مردود فكري. من ذلك قوله: فإنه لا غرابة أبدا أن رى عالماً لسانياً أمريكياً معاصراً هو بوام تشومسكي يقف وقفة دهشم وعجب من لل ثاموي اللموي الدوي والدلالتي عندما علَّق على عمل لساني كنت قد تعدمت به كرساله للدكتوراه، فعي رسالة بعثها إلى في 26 بيساد (هبراير) 1982 قال فيها: إنه من الواصح أنَّ هذه الدراسة هي دراسة جدية وراثعة ومهمة، فقد عظّت منطقة واسعة من البحث اللساني، وشملت أفكاراً هامة جداً. لقد دهشتُ بشكل خوص من تلك التعليقات اللموية التي وردت في ثنايا هذه الدراسة والتي كان قد قدلها لعرب القدامي، إنَّ هذا وحده يجعل هذه الدراسة إسهاماً فيماً جداً لتطوير المربية والذي يدو مهماً جداً النظر عن العمل اللساني المعلّق على النراكيب لعربية والذي يدو مهماً جداً»

ويعيدنا مارن الوعر بشهادة أحرى قدمها اللساني الأمريكي ولتر كوك حول الرسالة بمسها: «إنما لا معرف بأنَّ العرب المحويين القدامي قد توصلوا إلى ما دكرته في رسالتك، لذلك ينبغي أن نترجم أكثر أعمالهم من العربية إلى لإنكليرية (١٨٠).

وبصرف النظر عن حيثيات استشهاد مازن الوعر مما استشهد به من كلام هذا وذلك، ومصرف النظر أيصاً عن إبراده لهذا القسم المفتطع من الرسالة التي بعث به تشومسكي إليه، فإما في سياقنا الحالي لا سشد إلا شيئاً واحداً، هو إقرار علم النسائيات لمبدإ إدامة الجليد بين المناطق الثقافية وكسر الحواجر القائمة على تحوم لأقائيم المكرية، لأن جمهورية العلم هي من مملكة المقل والعقل متوخد، ولا يمقى لنا إلا هاجش معلق: هل رسالة الدكتوراه هي التي أقاصت معضائلها على التراث العربي أم إن نصوص التراث هي الني قد عموت متن الرسالة بمنصها معرفي ورحن منؤالنا هذا هنا والان عن مضيق خرج من رفاق المعرفة، إد معسب هذا الرجحان أو ذلك تنفير وجهه الحكم الذي صاغه بشومسكي أمكون في ضمة أحرى؟

<sup>(15)</sup> المرجع السابق، ص359-360.

<sup>(16)</sup> المرجع النابي، ص260.

وحمثه ثعافية أخرى يوردها علينا مارن الوعر ولا مقل عن سابقتها قيمة وبعيراً رسالة من نوام مشومكي إلى أحمد العتوكل بعد اطلاعه على محته لذي بأل به الدكتوراه، والذي تماول فيه المظرية الدلالية عند العرب القدامي، حاء فيها فإن ما فأله العرب القدماء في حقل الدلاليات تُعدّ فكراً فلسعياً عميماً لا بد من الأحد به في الفكر الدلالي المعاصر ((17)).

إنها لنزهم بأنَّ ساعة الوعي قد دقّت للانتقال بالحطاب اللساني العربي \_ في بعده النوعي المتعلق بوصف اللعة العربية كما في بعده النوائي المتعلق بإعادة قراءة الفكر البحوي \_ من حطاب يصاغ خارج دائرة العلم إلى خطاب يحاك بسيجه من دحل العلم داته وهكذا ينسنَّى تحقيق النقلة البوعية بتحويل طبيعة الحطاب من حطاب مُفَارِقِ بالمعاصلة إلى حطاب محايث بالمقاربة والإحصاب فلا سبيل إلى إحكام حطاب المثاقعة، وهذه مشروطة بالارتباض على آليات الإنتاج العلم إلا بعد إحكام حطاب المثاقعة، وهذه مشروطة بالارتباض على آليات الإنتاج الحطاب العاقل الذي هو الصورة المرآوية لإنتاج الدلالة من وحم سؤال اللغة

## الإغصاح والرقابة الناتية

بحدثنا تاريح الإنسان، ويروي لما تاريح الألسة الطبيعية على الحصوص، أنْ البشرية لم يسبق لها أن عرفت لعة من لماتها استطال مها الرس فمفرت بيه على امتداد سبعة عشر قرناً دون أن تسلخ \_ تحت وقع التاريخ وسلطان التبدل \_ عن هيكنها البنائي اتسلاخاً، أو تلتحق بحرانة الآثار فتكون بين الألسئة الموات.

واللعة العربية لساد طبيعي ينتمي إلى عصيلة اللعات التأليفية حيث الإعراب هو المحدد لحركتها الداخلية في صناعة المعنى وإنتاج الدلالة، وحيث معور الألفاظ إذا تعاطع مع محور التركيب كان فانود النظم محكوماً بالمفاصل الإعرابية فصلاً عن مراتب الألفاظ بعضها من بعض، وبهذه الصفة تُعدَّم اللعه العربية بس

Reflexions sur la Théorie de la Signification dans la Pensee linguistique arabe, publications de la Faculté des Lettres de Rabat, 1982.

<sup>(17)</sup> المرجع السابوء ص166. واجع أطروحه أحمد المتوكل

أدي عدماء اللسانيات الدوم أدموذ حاً قريداً مامتداد تاريحها أولاً، وبطبيعتها لإعراب المحائة ثانياً، وكذلك بتداولها التلفائي في المؤسسات العليمية، وفي الجهرة اللث السمعي والإعلام المرتي، وفي المحافل الرسمية، وعبر كل فنواب ابر صل الثقافي والفكري التي من أعظمها خطراً في المعرفة الكناب، ومن أشدها رقعاً في النافة الفضائيات الجديدة.

ولكن اللعة العربية ـ بطبائعها المحايثة لها ـ تقدّم أنمودجاً معرفياً نادر المثاب بين يدي عالم اللعة المتحصص في مجال اللسانيات التأسيسية، حيث لا تُدرس المعة بداتها فحسب، وإنما تدرس على وجه الخصوص في علاقتها الوشيجة مع لفكر ليتحول التصافر بين المجالين إلى حقل واحد هو بحث الآليات الإدراكية

هي هذا المصمار يتعيّن اعتبار الأداء اللعوي ـ ولا سيما في ثوبه الحيسيّ بمرتجل على البديهة والذي يساق بعمو الحاطر ـ درجة رافية من تجليات المسكة لمعويّة والدهبية، لأنّ الإفصاح في هذه اللحظة ينعلب إلى كاشفيل كاشف عن طوعية الإبلاغ وانصباغ الرسالة الشعافة، وكاشف عن بمؤ إدراكيّ يُتُحد فيه العقل الواعي مرضداً حيال العقل اللعوي الناطى، فسنات الشواهد على أنّ العرد الأدمي وهو يتكدم إنّما هو يعقل ما ينطق به والثمرة الإستيميّة المصلى ها هي أنّ إبتاج لدلالة الكليّة عبر صياعة المعيى المتتالي مين المعرفات سيكون أكثر ولرما لصحم، لأنّ البرهان على قصديّته فيه أمتى وأجلى، والسبب الثاوي وراء ما عول هو أنّ الممكة الأدانية لا تأتي كلياً على الوعي المحوي عبد الإنجار عالمحو هو رئياس دهني متجدد في تحقيق المهارة الأدائية كما في إحكام الصناعة عند لكلام.

وب سعن أدركنا هذه الحقايا من اللغة الإعرابية التي بعرف الأن سعودها لأرقى مكشف ثنا الأسباب الداتية التي تجعل معص الباس ينظلمون من «صعومه بعده العربية، متعللس بأنهم مصطرون إلى أن يفهموها كي يعرؤوها، بسما الباس من الأمم الأحرى بقرؤون لغاتهم كي يفهموها، ومصدر هذا الظن الواهم من صربس الأول أن قائله عير واع بأن العربية القصحى بالنسة إلى كل عربي في أبس هي لعه مكنسة بالتعلم ولبسب لعة مكتسة بالأمومة، ولذلك فالحكم الدي يصدره مدواء أصح أم لم يصح هو حكم على أليات الاكساب من تعلم وبربية

وسقين أكثر مما هو حكم على نظام اللعة، والثاني أنَّ ما يقوله لا يمكن أن يكون حكماً على اللعه العربية وإنَّما هو في أفرت الاحتمالات حكم على نصم تمثيبها الحطيّ، أي كتابه، بل حتى في هذا الاحتمال لن يُصدق حكمه لأنَّه في لحقفه متعنق بالكتابة العربية كما يقع اختزالها لأسباب تقنيّه وافتصادبة، فتأبي عاربة من علم الحركات، وهذا في تاريخ الألمنة البشرية اليوم يدعة لا معرف مظيراً لها

أما الذي يمكن أن مجلو مه هذا الاستشعار عند الناطقين بالعربية، المتدوبين مه بإعرابها، المتكلّفين في أداتها عناء الإقصاح ومشقّة اتقاء اللحن، المتمرسين برياضة الارتجال على عفو الحاطر وإملاء البديهة، فهو شيء نراءى أنا ثم ببئق فتجلّى بعد طول التأمل في حقيقة الإعراب، وامتداد البشرة للقصايا الناجمة عنه، ولا سيما عبد تحقيق المقاصد في صياعة المعنى أولاً، وإيصال الرسالة ثنياً، وإنتاج الدلالة التي هي الجامع ثالثاً.

ومدار الأمر هي يفيسا أنَّ الإنسان إذا انطلق يتحدث باللغة التي اكتسبها عن طريق التعلم - لا بالأمومة - فإنه يقيم من نفسه على معسه رقيباً مُهما تجودت مهارته فيها وأياً كان الرمن الذي امتذ به في تحصيلها، وهذه الرقابة الداتية تردوح بالنصرورة بين السعي وراء المفصد الدلالي من جهة وإحكام إنتاج المعنى طبقاً للمقاصد من جهة ثانية، وقد يتدخل هامل ثالث يتمثل في وهي حاص بنوعية المتلقي وطبيعة استعداداته مما يعكس بالصرورة على منحى المتكلم في تأليف للكلام وتخصيص معاصله.

عبر أذ المتحدث باللغة الإعرابية، المستوفي لحقوقها المحوية، والمدقن الحركات الأواحر في معاصلها ـ دولما ركول إلى مرعة المجهود الأدلى ودول عثماد افتراصي على حدس السامع وتعديلاته الذهنية ـ بميش مع اللغة تحرة مديرة ولا سيما حيل يرتجل الكلام بعقو الحاطر، وعلى نسو من الموامنة بين حضور المعلى وإنناج الدلالة، بحيث يُعلق على المتلقي بالدالاستاق عن طريل الموقع الظلي أو الاسلهام الحلمي، وتبعثل هذه التجربة الحاصة في أنه مثل سنر الناطعين باللغاب عبر الإعرابية بقيم من نفسه على نفسه رفيماً يرعاه مندرجا به من لحظة التحقر إلى لحظات الأداء مع المداد ألفاس الأداء، به من تحلة التحقر إلى لحظة التعرب عنه وعباً ثاناً يتعثل في ولكمة إلى حانب ذلك يقيم لنفسه رقيباً آخر فيستحدث منه وعباً ثاناً يتعثل في

المدمل مع اللعة ومع المعنى على أساس معاتبح الإعراب. فهو عند الإفصاح للعته الإعرابية مرتجلاً صيعها ودلالاتها متحصن بحسّ استشائي مبنيّ على درجة عالية جداً من آليات النوقع في احتمالاته القصوى أو في احتمالاته الدنيا.

ودا انطلق المفصح مجملة من الجمل كان حماً عليه أن يسشعر ما يتها به المسلقي بمحرد حركة إعرابية جاءت في منطلق كلامه، أو ظهرت في منزلة من منزل البدايات فيه، وعندئد ترى المتكلم يتحرك بمفتصى هذا التوقع، أو تراه يعذل من بناء كلامه بمفتصى غياب التوقع، وأدانه في كل دلك ـ إلى حاب ترتيب عنصر الكلام مما لا تختص به اللعة الإعرابية ـ هي مفاتيح الإعراب التي تتحول كمنتهات للإبذان بالدلالة،

إلّ الإفصاح بواسطة اللغة الإعرابية يقتصي احترام حيثيات سلامة النركيب ومقتضيات سلامة البناء، ويتطلب تحاشي التعويل على قرائن السياق وبدائل المقام ممه يتوسل به بعص الماس متكا لإعمال شأن الإعراب أو الاستحماف بإظهار حركاته حيث يتعين عليها الطهور، وإن الإفصاح ليستدعي كنلك تواؤماً كاهلاً بين ببثق المعمى وتشكل الدلالة وإنجار الأداء حتى لكأنها عمارب الساعة البدوية دات المجودة التقنية الراقية: يتناهم عيها مؤشر الساعات ومؤشر الدقائق ومؤشر الثواني، أو كالها عداد إلكتروبي تعير فيه الأرقام رأسياً على لوحة مستطيلة دات حانات أفقة.

ين الحركات الإعرابية لتسمع نقيام وعي جديد ينظام تركيب الكلام هو وهي من درجة ثانية، وستصطلع عليه بأنه ضرب من النحو المضاة يأتي مسائلاً للنظام للنحوي المطرد، ذلك أن الضائية التي تقصدها ليست صدية المناقصة، ولا ضدّية لإنعان، وبأنما هي ضدية الصمائد هي ذاكرة مصائة لأنها تعي الحدث والوقائع، وتحاول أن تعي كف تشكلت الأحداث والوفائع، وتحاول أن تعي أنصاً من عمر الافتراض المنهجي ماذا كان محصل لو لم تتحقق الوفائع والأحداث والأحداث . أ

<sup>(</sup>١٥) على حدًا ما تستعمل اللمة القرنسية كلمة contre أو كلمة عوصمهما واللمين الشنعانسين affine (s) على مسلم الكلمة préfine (s) من خلك قولهم من وظلمه الإعلام أو عن وظيمه رحال الفكر contre-posseous ومن خلك نسمية الأديب أندريه مالرو مذكراته Les Anti-mémones.

معهوم النحو المصاد الذي نصوعه هو ضرب من الآلته الذهنية والنفسية يحذفها المفصح باللغة الإعرابية حدقاً، ويُحكمها إحكاماً، فينوسّل بها إلى السيطرة على استعدادات المتلقي الدهنية والنفسية، ومن هذه السبل بتمكن المفصح من بكثيف إبناح المعنى بعزارة فائقة

إنَّ النحو المضاف الذي هو في نهاية المطاب جفيقة إدراكية ليجسم حير تجسيم ما لم تعثر له اللسانيات النظرية بعدُ على مقبص إجرائي فاعل، ألا وهو فقطة تفاطع الإرسال والنلقي في عملية التواصل اللعوي، ذلك أنَّ الوعي تحقيقة الأداء لذى المتكلم مع الوعي بشروط استقبال الرسالة وحيثيات تلفيها يتدهيان في تنك اللحظة التي يُطفّع فيها المتكلم تركبه للحطاب بحسب احتمالات ردود لفعل انظلاقاً من البنية الإعرابية التي نعلم أنها بنية وسطى بين البنية المقطعية و لبنية «فوق ـ المقطعية». وهكذا يكون معهوم «النحو ـ المصادة شعرة جديدة من شعرات تركيب الدلالة وتفكيكها.

إن المتكلم باللغة الإعرابة تراه في حميمة أمره مستعلاً لما بصطلح عبيه بالية اللحو المضاد عدما يبطلق في إحدى معطات عطابه بجملة اسمية مسوحة بيل أو بإحدى أحواتها، ثم يسادر بعدها بدكر حيرها ولا مبيما إذا كان من قبيل أشبه الجمل الظرفية، فبطول الكلام وتنبايع معاصله بأن تتوالى المعطوفات والمستثنيات والتراكيب الاعتراصية، وثمثد الأنفاس حتى يحيس موعد دكر المسند إليه من الجملة الاسمية وقد أمسى اسماً للباسخ، عندئد يبطلق حوار حديد صامت بين أطراف التواصل باللغة، هو حوار مُنفَد على المعوار الأساسي، يكاد يكون على أخره منطقة الوعي ومنطقة اللاشعور.

فالسامع المنتبة لحقيقة اللعة، والمتيقظ الآلية الإعراب، والنصر بأثر النظم في صناعه المعنى، مشدد تركيره اللعني في ثلث اللحظة منتظراً ألا يحطى، سمتكلم في وضع حركة الإعراب التي بناسب اسم الناسخ، ولكن النظاره مشوب بألثة الثوقع السالب: أن يجانب المتكلم الصواب فيُخطى، الإعراب، ومن الناس من يكرن وعيه بناسخ النظم وآليات الإقصاح أضعف فلا يتبعظ بوقعه سقط محصوصاً، فإن أحطأ المتكلم لم بنيه إليه وإن لم يحطى، اتبه برهه دون أن تُصل محصوصاً، فإن أحطأ المتكلم مر الصوب

عبى السامع دون أن يترك في ذهبه أثراً، وإن أحطاً المتكلم توثّر ذهبه ونشبحت أعصابه وقد يقونه تسلسل المعنى وانتظام دلالات التركيب.

كل هذا والممكلم واقع حاوج دائرة العماورة نعني أنّه مفصح انطلافاً من مماصده وامتثالاً لمداركه، فما بالبا لو جعل المتكلم من قصته البوقع واللانوفع ببني سامعيه آلة يعرف على أوتارها، ومنبعماً يدخدغ به مشاعر الدين هم بحصرة حمابه يتلقونه بعمو الحاطر، فيعمد إلى شدّ الأنماس، ويتفصد تكنيف درجت متوقع لدى المتوقّعين، وإثارة فضول الآخرين من غير المتوقّعين كي يحفقوا مما خيّم عليهم من العموة وما عسى أن يحدث من حوار صامت يتوالج مع الحوار للغوي لو عمد المتكلم في تلك اللحظة الحرجة - الني صنعتها درجات النوقع و للأتوقع - إلى تحاشي الإعراب والجلوس على ربوة السكون بعد ببد الحوكات؟

ومَن لِكَ بندير يوقظك إيقاط اليفين بأنّ المتكلّم في تلك اللحظة بالدات إلما هعل ما معله تشكّكاً، أو فعله ارتباكاً وتلعثماً، أو سوّاه على بيّمة ولكمه قد أتاه إشفاقاً ببعض السامعين ورحمة ببعضهم الآحر لا يتوه في ظلال التركيب أولئك، ولا يصل هي متاهات الدلالة هؤلاء كل دلك السبيح المبطّن إلما هو مدار ما زعمناه من استباد اللغة الإعرابية إلى صربين من البحو المطرد والبحو لمضدة.

# الإقصاح والقرائن النحوية

إنَّ ما معتره محواً مضاداً هو آلية عريرة العطاء كثيفة الناثير، وحتى لو تأوّب ليعص مأنَّ تدخل الإعراب في المعنى محسوم بتوارمات التركيب، وبأنَّ غياب لإعراب قد يسدُّد قراعه صرب من الإقادة الشياقية، فإنَّ آليَّة المحو المصادَّ حاصرة مكر هوته، على مستوى البواصل، تعني أنها تنحوُّل إلى محدَّد دقيق لمواقع أطراف محر معصهم حيال معص الطلافاً من موقع كل واحد منهم حيال معيار المعة الذي هو العلم والإعراب،

ولا يستهيئ أحد بماعليّة النحو المضادُ عند الإقصاح باللغة الإعرابيّة؛ بل إنّ همك استماراً لآليّة النحو المصاد كلما كان هماك موطىءُ شبهة على الناس في أمر إحكام الإعراب، وترداد مواطن اللّبس المحوي أو تمقص بحسب درجات مصاحبهم، وبحسب درحات وعيهم بأنَّ علامات الإعراب هي منصف قائمه الدات صمن مناطق البية اللعوية، واقعة بين البية المعصلة وسية ما موق المعاصل

أنت في حصرة البحو العصاد كلّما عمدت إلى استغلال حانة من حانات السحو التي رهد الناس فيها فأضعفوا من سبق تواترها في الاستعمال إن تحاشيا للارتباك الإعرابي الذي تُدحله على انسياب نظم الكلام، وإما لأنَّ اللغة قد جمحت إلى تخصيص التراكيب بعوائد قصديّة متميّزة كما حصل مع خانة المفعول المطلق الذي كان دالاً في الأصل على توكيد الفعل، أو دالاً على صعته أو تكرّره، لأنَّ المفعول المطلق كما هو معلوم حانة بحوية تُعْمرها ثلاث دلالات متصدة بجوهر الفعل: إما الكثافة وإما الهيئة وإما العدد.

ثم جنع الباس بالاستعمال أو جمع بهم الاستعمال بحو تخصيص قوالب أخرى ثلابانة عن توكيد الفعل، وللإقصاع عن كثافته وعن عرارته وعن شدة وقعه، وكاد المفعول المطلق أن يتمخص في التداول للدلالة على هيئة الفعل وأحياناً عنى تكرره العددي، لذلك لم يعد يأتي عارياً عن لاحق له يبين وصعه إن كان بنهيئة أو يأتي منصهراً في عربكة الفالب العربي المبيّن للمند. فإن أبت عمدت اليوم إلى استعمال هذه الخانة النحوية المهجررة فأتيت بالنمعول المطلق في ثوبه الأول دالاً على توكيد الغمل فإنك تكون واقعاً على منصدة النحو المضاذ أكثر من وقوفك على مصفوفات النحو المطرد.

ولى تحرح عن دائرة النحو المضاد إن أنت عمدت إلى استعمال حدة أحرى محرها الناس بحكم تبدّل مقتصيات التواصل اللعوي، أو بمقتصى انقصع بعص أدوات الخطاب عن مراتبها الأولى، أو بموجب الارتباك الدهبيّ والنفسيّ الذي تولّده شكك النحادة من اصطراب على بسق الكلام، كما هو الشأن مع حدة التحصيص؟ هذه التي إذا أبيت بها إثر تلفظك بصمير منقصل بقوم مدم المسند بنه في الحملة الإسميّة وهو المنتذأ أحدثت بسقاً من الحوار الصامب، وصبعت يحمد من تحظات استغلال الآليّة الإدراكية التي مدارها الثوقع واللاتوقع، بل إلى تكون قد وزّعت المسمعين إليك كتلاً وشرائح بحسب إلمامهم بأمرار الإعراب، تكون قد وزّعت المسمعين إليك كتلاً وشرائح بحسب إلمامهم بأمرار الإعراب، تكون قد وزّعت المسمعين إليك كتلاً وشرائح بحسب إلمامهم بأمرار الإعراب، تكون قد وزّعت المسمعين إليك كتلاً وضاعة المعنى، وبحسب حدقهم فتصافر وبحسب الدلالة وصناعة المعنى، وبحسب حدقهم فتصافر المعمومات البحوية مع مقاصل النظم.

وبنوالى الاحاسيس ثم تتوالح البوقعات: كيف يُرسل المتكلم على الله الداء بعوباً يسماب انسياماً فلا يوقع في ذهن المتلفي إحساساً باللّيس بين حديد المحصيص وحانه الحدر، ولا يتلكأ على عبية الإقصاح يصبط الحركة الإعراب ملابعة إن كتب العبية على المعرد، أو اباء ساكنة وبوباً في المثنى المدكر، أو دراء مينيه وتوباً في المثنى المدكر، أو ما ضارع دلك مما تقتصيه حالات التأبيث إفراداً وتثبية وحمماً، وسنتين مدى تشابك العملية الذهنية والإدراكية لو افترضها أن حدية لتحصيص حاءت لتحصص ضميراً واقعاً على البدلية في حالة النصب أو في حالة الرفع:

القد ررقبا الله نحن أبناة الأمة العربية فصلاً كثيراً

لقد أوجب الله علينا تنحن أبناء الأمَّة الإسلامية أمانة نؤديها.

قدا: ستبير مدى دقة الحوار الصاحت فيما يدور عليه النحو المصاق لأنّ من لافتر صات المحتملة أن يكون المتكلم قد أصاب في الإعراب دون أن يكون قد أصاب دهنياً في السبب الذي من آجله قد احتار علامة الإعراب، وذلك لتطابق احتمالين متماثلين، فندحل عدثه منطقة الرجم بالعيب أو منطقة الحكم بالمقاصد الطلاقاً من مقاصاة النوايا، وقد يطول بنا الوصف ثم يستقيص التحليل في حفريات لنحو المضاد بوصفه حقيقة العوية - نفسية - إدراكيّة الو افترضنا أنّ المتحدث بالمقدار الدي يحول لهم فهمها دون أن يعرفوا كل أسرارها الإعرابية، ويكون للمقدار الذي يحول لهم عليه من أمر اللغة ومكنوناتها النحوية فإدا به أمام حيارات

نقد يبدح إلى استعمال حانة التحصيص ويتعمّد الحطأ فيها لأنه خريص على لا ينوه فكر السامعين في مفاصل النعبير، ولأنّه يريد أن يبلحهم مصموف كلامه في السماسة أو في الاقتصاد أو في الصماعة أو في السجارة والمال ولأنه حريص على شدّ انساههم في مفاصده ضمن المجال الذي يتحدث إليهم فنه، فهو عديدً أشدٌ تعلقاً بانساب المعانى والدلالات منه بدفائق الإقصاح.

وقد مكون من أعراضه أن يشدُ انتناههم إلى شيء احر عبر ما هم فيه مختصون، وكأنّما يسعى إلى أن تشرد ذهتُهم بعص الهُنتِهات صنعمَد استعمال حامة المحصيص على معاييرها التحويّة، ويعلم أنَّ بليلةً عابرة سيُربك أفكار السامعين، وقد تكون منهم من يعمر بها أو يتحدها بعد اللهاء مطيّة تعليق تُظهر بها المقدرته، المحوية، ولا تقوته أن يضع في حسانه خطة للاستدراك عن طريق الوسطاء حتى لا يُحمل بعصهم ما ليس باقتدار محمل الاقتدار،

ومد يكون حطيبنا في وضع آخر لا يصلح به الحيار الأولى، ورحم أصر بمصالحه الحيار الثاني، فيعمد إلى تحاشي التحصيص على قالبه الإعرابي، فيحزبه إلى حملة تركيبية اعتراصية تدلّ على المصمون دون الارتكار على الحابة المحرية المتميرة به، وكل ذلك آية من آيات المحو العصاد.

ولك أن تعترص صورة كاملة للآثار المجانسة التي قد تحصل لو أنك توسّلت \_ وأنت تعصح بالعربية على السجية الطليقة التي حوّلها الارتياص إلى ما يشبه العطرة بالأمومة \_ بحانة البعت السببي دون اقتعاء ما آل إليه أمره هي الاستعمال من تطويع له عن طريق الإصافة، وإنّما تستعمله بأركائه التركيبية الأولى حيث يَعْمل العشتق عمل العمل، وتتقاطع البطابقة بين الجس والعدد والإعراب: الأولان معقودان بما سَيُلحق، وحركة الإعراب معقودة بالمنعوث الذي قد سبق.

ولكن آلية اللحو المضاد ـ التي برعم أنها قائمة في الوقت أو في بعض رويا اللاشعور والتي تحاول أن تؤسس لها بالتطير ـ تنصب حاضرة فتمعل فعدها في حيثيّات إنتاج الدلالة عبر الحوار الصامت عند كل لحظة من لحظات بناء معاصل للنحوء دون أن تكون تلك اللحظة ضمن مصفوفات المهجور، ولا النادر، ولا الذي تسية العامة وتسية الحاصة ولا يذكره إلا خاصة الخاصة.

هي حاضرة عندما يكون المعصح واعباً بالهمات الأدائية المطردة، أو بالرلأت النحوية المتواثرة، فيصبع خطاباً يَشنق معافض الثركيب فيه معانيح النحو الذي تُسع على الدلالة إبحاءها الجارم عندما يعرف أنَّ المرتجلين للعة العربية - كالقارئيس سصوصها العربية العارية من رسم الحركات - كثيراً ما ينساقون إلى أن يعاملوا المحاء، وأضواء، وأتواء، وأسماء، وما شابهها) معاملة المستوعات من الصرف، وعندما تكون قد استوحيت من كتافة وعيك بالله النحو المضاذ أنَّ الذي بحر النس إلى الرئل هو القباس الحاطى، بناء على أنَّ كلمة (أشياء) قد منعها من الصرف وربها الأصلى الذي هو (أشبياءً)، فأصبحت كل الكلمات الأخرى - في العاهر

حنسة لكلمة «أشباء» فالتبس الأمر على بعص المتكلّمين، بل على بعص الكانبين حين يقمدون في صرب من التحري الاستثنائي إلى وضع الحركة الإعرابيّة الحاطئة السعيص الحطيّ فيقصحون ما حقه الشتر.

وان أب عمدت إلى استثمار ألية النحو المصاد أمكنك بناءً على ما ملعة أن يصبع بالكلام أكثر مما يصبعه المتحدث بأي لغة غير إعرابية وسيكون مجال لمساورة أوسع، وقرص استعلال النحو المصاد أكثره لو تطرّقا إلى دائرة الجوارات حيث تبيح لك اللعة مسلكين في ضبط مفاصل الإعراب: فإما أن تجعل صمير لعماد إلمصل الوارد بين المبتدإ والخبر - والذي لم يسمّه بحاة الكوفة بصمير العماد إلا لإدراكهم مبرلته في نسيج هفاصل الأداء - عنصراً أماسياً في التركيب فتُسنِد إليه وطيعة أساسية بأن تجعله في حانة مندإ جديد وإمّا أن تجعله «عنصراً زائداً» فلا تتأثر شبكة الوفائف المحوية بحصوره، وتظهر قاطية النحو المضاذ عندما يدخل الناسخ ويتعير الصبط الإعرابي بحسب الاحتمالين وتبعاً لهذا الحيار أو داك الناسخ ويتعير الصبط الإعرابي بحسب الاحتمالين وتبعاً لهذا الحيار أو داك ومدى استعداد المتقبل تبعاً للتوقّعات الدهية والنفسية وأنت - من حيث تشعر أو ومدى استعداد المتقبل تبعاً للتوقّعات الدهية والنفسية وأنت - من حيث تشعر أو وبحرى المحققة وراوحت بين إحرائها مجرى الناسخ كما لو لم تكر مخفّقة ورجر ثها مجرى الروائد غير العاملة، وكلاهما مما ثبيحه أساق النحو وتحدوه مجالات الحواز في اللعة الإعرابية

إن لدي أردنا تبيانه متوشلين بمتصور فالنحو المصادة الذي وصعناه هو أن لا لاصبح باللغة الإعرابية يستند ضمنياً إلى التعامل مع نظامين تركيبين متداحلين، فهو سلك مقتص لدرجة عالية من التجريد الدهني المُرَفق بقدرة شديدة عنى سمراوحه بنن وعين وعني ننظام السه العقصلية ووعي ننظام البنية الوسطى التي تُحاور البيه المقطعية فون المعطعية التي هي نظام السرو والبيم والعم،

إنّ المعصح باللغة الإعراب ارتجالاً، القديز على إرسال الكلام على البداهة وعمر الحواطر، لشببة بلاعب الشطريح الماهر الذي أمسى قادراً عبد كل قطعه معترم محريكها أن يستشرف كلّ الاحتمالات الممكنة المنجرّة عن ذلك التحريك، وأبه يستصر في نفس الوقت ما قد يكون الخصم رسمه من حطط متوالية مع كل قطعة بعير موقعها مهما صعر شأنها أو هانت حركتها حتى ولو كانت بيدقاً. نربد أن نقول إن الإفصاح باللغة الإعرابية يفضي بعد الوعي بالنحو المصاد إلى تركب بطام لعوي صريح ونظام إشاري مسمنائي أداته المقاطع الصوتيه العارئة عنى معاصل سلسلة الكلام.

إنه لعبرُ دي معتى أن بمعن في الجدل حول ما إذا كانت علامات الإعراب تتكفّل بالدلالة على المعاني أو هي غير دات شأن فيها، وإنه لعبثُ محض أن ستطرد في القباسات الظالمة حتى يستجرج من العامبات دليلاً على أنَّ اللغة العربية ليست في حاجة إلى الحركات الإعرابيّة كي تستقيم دلالاتها، فألدي لا معرُ من لإقرار به عند دوي البصر الحصيف هو أنَّ صناعة المعنى وإنتاج الدلالة في للغة لإعرابية يمرّان بمستويس البين كما لو أنهما مادنان تُستخلصان في معمل التكرير عبر مصعاتين النتين؛ المستوى الأول هو مستوى سلسلة الكلام الذي مرجعه إلى الإعراب، لمعجم، والمستوى الثاني هو مستوى معاصل الكلام الذي مرجعه إلى الإعراب، وهذا مما تحتصل به اللغة الإعرابة، أما مناثر العواعل الداخلة في تنضيد بنية المحقات فهي شائعة مشتركة تمم كافة الإلسة الطبعية، ومن أبرزها وأشده، وقعاً الحقات فهي شائعة مشتركة تمم كافة الإلسة الطبعية، ومن أبرزها وأشده، وقعاً المحقات فهي المعلية التواصليّة كواقعة تداويّة وكحدث احتماعي وكمناولة نفسيّة.

فإذا كان التواصل بالألسة الطبيعيّة مبيّاً على نظام لعويّ يمارحه نظام ميميائي هو وليد البعد التداوليّ فإنّ التحاطب باللغة الإعرابيّة يقوم على نظام لغويّ أسسيّ وعلى نظام سيميائيّ أول هو ذلك الدي يوتبط عضويّاً ببنية الكلام وحصائص أجزاء التركيب، ثم على نظام سيميائيّ عام هو الدي فيه تشترك سائر للعات

### الإقصاح والوظيمة الانتباهية

إدا أتينا إلى مفهوم النحو المصاد كما استسطناه وجدنا أنفسنا قادرين على إدراجه ضمن المنظومات المستفرة في اللسائرات النظرة، وعلى وجه النحصيص منظومة جهار التواصل بأطرافه الشنه، وبالوظائف المستقه منها كما حلاها رومان حاكسون حين شاء أن بلقق منزلة الكلام الإبداعي ضمن منازل الخطاب عامة. ودة كانت الوظيمة التعبيرية تبثق عن المرسل كلما تركّر الكلام علمه وكانت الوطيمة الإفهامية تستى عن المرسل إليه، والوظيفة المرجعية تصدر عن المرجع المسحدات عنه، والوظيفة الانعكامية تُحيل على السنى المربّة لقوانين نظم الكلام، والوطيفة الشعرية بتولد عبد مكيف القصد الأدائي على الرسالة ذاتها، فإنّ الحطاب و ما تركز على أداة الانصال المرتبطة بالمجال الموقر لاحتكاك البات بالمسقبل في لوطيفة المستمة عبدته هي الوظيفة الانتباهية، ولذلك عرّفها جاكسون بأنّها تتجشم في الحرص على إيقاء الصلة بين طرفي الجهار أثناء النخاطب، وفي مراقبة عملية الإيلاغ للتأكد من ترققها ألها.

وتبدأ التحريات التي تطوف حولها الوظيمة الانتباهية بالجوانب الحسية: من دلك ما يحصل عند التحاطب على مسافة فيريائية عير هادية، أو عند التحاور وسط صراح بشري، أو على من طائرة، أو قاطرة، أو داخل مصبع قوي الضجيع، ومن دلك ما يحصل عبد المكالمات الهائمية، أو عبر محطات الإرسال الإذاعية أو لتنصريونية ثم تنتقل الوظيفة الانتباهية إلى درجة أخرى من التدقيق عندما يحشى لمتحدث أن يمتر انتباه السامع، أو تشرد خواطره فيضعف تركيره الدهبي وتحتن متبعته تمصمون الكلام، فيسري المحاطب موقطاً إياه شاقًا لانتباهه بأن يدس بين حديد مكلام عبارات لافتة كأن يقول هل فهمتني؟ أليس كذلك؟ قد لا ترى هذا لرأي ولكن دعني أنته. اعدري فقد أطلت عليك أعرف أنك ستعترض عنى ما أقول، وقد تقطع الحديث متطاهراً بالندم أنك بدأته فيندفق المضول الذي أردت أن تستدرّه.

وتتدرج الوظيمة الاشاهية لتدخل إلى شقائق الكلام، فيندرج فيها ما يأتي فيه من نكرر أو تأكيد أو إطناب أو جمل تفسيريّة، وجميعُها جرء لا ينفصل عن حمد لرسانة ومن هذا البات ما يعمد إليه الحطباء والمحاضرون والماحتون على منصات الإلقاء عندما يقدّمون اورقاتهم فالحراء منهم بآليّات التواصل يتحاشون فرءه الصفحات، ويتوسّلون بالمحاورة، فإذا مهم وجهاً لوجه أمام الوظيمة

 <sup>(19)</sup> ضاع حاكستون أتسودجه هذا الإحكام جهاز السواصل في مماله الشهير «الدسانيات والشعربه؛ الذي صفّه في كتابه

Essats de Larguistique générale, Pans, ed. De Minut, 1963, p.209-248.

الانتباهيّة بكل كثافتها وبكل عزارتها، والمعلجون منهم من يوفقون إلى المقاصد بأتونها من حنث تُؤتى.

في هذا المستوى من التدفيق تعزج على الحلفة المنسية في النظرية اللساسة التداولية، وهو أنَّ الوظيفة الانتياهية ليست . كما حبّل لحاكسون . مقصورة على العلاف المحبط بالعملية التواصلية، وإنَّما هي تتدرّج تحر الانعراس في صحبم مصمون الرسالة لأنها تدخرط في عملية صناعة المعنى، بل هي في بعض المواضع مفتاحٌ رئيسي من مفاتيح فك الرمز الدلالي، فضلاً عن فاعليّنها في تكثيف المقاصد عبر غرارة التحاور السيميائي.

وبيى هذه الحلقة المعقودة على مستوى النظريّة اللسانية العامة وما محن بصدده يتولّد صوع جديد هو كالشمرة المباشرة لما اشتقفاه، ومداره ـ فيما بذهب إليه ـ أنّ الإعراب في اللغة التي تعتمده إنّما هو منظومة واقعة بين د ثرتين من دوائر الوظائف التواصليّة. فهو بلا شكّ جره لا يتجرأ من بنية الحطاب اللعوي يؤدي فيها وظيفة الاكتمال الدلاليّ الذي هو نُسخ الرسالة، ولكنه واقع أيضاً على منفة الوظيفة الانتباهيّة بما يوفره من قرائل تواصليّة استشائية تتراكب مع القرائل المألوفة في الألسنة الطبيعيّة فير الإعرابيّة

إنَّ مفهوم النحو المصادّ كما مجلوه، والدي هو الآلية التركيبيَّة المتحددة داحل نظام اللغة الإعرابية، لقادر على أن يمثل إحدى الفعاليات التأسيسيَّة التي تحلّب إلى النظريَّة اللسائية العمدية راجعة (200) إضافية. قلو عدمًا إلى إحدى الشائيات ثني دنت عليها اللسائيات منظومة تشخيصها للظاهرة اللعويّة ـ وهي شائية الاختيار والتوريع ـ لتبيّل لما مجالٌ جديد من الاستثمار النظريُ التأسيسيُ المعالمي

فمن المعلوم أنَّ تلك الثنائية ـ التي تبدو في ظاهرها بسيطة ـ قد أعنت النظرية للسامة إعماء بُناً مند تحولت وجهة النظر إلى الظاهرة اللعوية من الاعتبار الرمائي لمرزَّح إلى المقدير الابي الواصف، فالقول بأنَّ كلام الممكلم يسبي على مو منه مستمرة بين عمليتين ـ إحداهما احتبارُ عناصر الخطاب وثانيهما ترثيبُها على سلسنه الأداء والتعبير ـ قد يبدو من الحقائق البديهة التي أفرّها الباحثون اللعويون لهدماء

feed-back عي مهرح (20)

عي كل المواريث المكرية، غير أنَّ المسألة بعد تجاور ظاهرها أدفَّ وأعمق عقول سوسسر إنَّ الكلام نماطع مستمر لمحود (الباراديجم) ومحود (الستاجم) ـ كما سماهما عصر لمظبهما (21) ـ ليس من بات نقرير البنبهيّات التي علم بها عبد عشها لحرفي

وفي الده يطالعنا الاستحداث المصطلحي الذي قام سوسير بتطويره على طريق الدوليد المعدوي. ولهذا السبب سقنا اللفظين في صيعتبهما الأجبيئين فاصدين إلى إبرار الاستنباط الاصطلاحي، وريما معللين طعرة البدائل التي قدمها السابيون العرب للتدليل على هذا المفهوم المزدوج الدقيق فالأول قد غير عه بالمجدول، وبمحور الاحتبار، وبالملاقات الاستبدالية أو التعاوضية، وكلها شروح له ما يقبلها في أدبيات البحث اللسائي العالمي، والثاني قبل عنه محور التوريع، ومحور العلاقات الاستبدالية أو المفاط المصطبح ومحور العلاقات التصاممية أو الركنية، ولجأ البعص إلى إسفاط المصطبح المجرجاني فقال هو محور التطم،

وئيس الذي يعنينا في هذا السياق على وجه التحديد ما تُولّد من خلال الدلالات بين موارد البحث اللساني الحالص واستثمار اللعويين العرب له، وإلّما اللي حملنا إلى هذه التّحوم هو شيء آخر أقل شعافية مما قد يبدو عليه: فالحديث عن جدول الاحتيار وعن محور التوريع بقدم في مستواه الأوّل آليّة وصفيّة مثمرة، تتجلّى نتائجها العملية في مجال التحليل التركيبيّ، وفي مجال الوصف الأسلوبيّ، وكذلك في الإجراء التعليميّ. ولكنه في المستوى الثاني يوفر مدحلاً من مداحل تشخيص الجانب اللعويّ النعسيّ عبد إنجاز المتكلم لكلامه، ومن هذا المعطن سعمل على استثمار ثلك الثنائية الواضعة في منعانا إلى إحكم سياق منظريّ الناسييّ اللعويّ التعني تتحلّى بها اللعة الإعرابة سياق منظريّ الناسييّ اللعويّ التعني تتحلّى بها اللعة الإعرابة

لعد مررت فاعلية التفسيم الشائي في إظهار طبيعة العلاقة المطردة بين لمبكلم ومحروبه اللعوي: فاخبار الرصيد المعجمي عند الأداء التعبيري يعوم على ما سمى بالعلاقات الاستبنائية التي هي علاقات غبابية لأنَّ معبارها الصابط لها بسبى على مبدإ العرل، فإذا انطلق المبكلم يتحدث فيداً جملته بأي افعل! فإنه

يكون قد عزل كل احتمالٍ للتقوه نقعل آخر، وإثما هو سينطن ناسم أو نظرف أو بأداة، فكل حرء من كلام الإنسان يُطرد في لحظة وروده عنيد الأحتمالات لتي كانت متوقّعة قبل ذكره، ويقابل هذا المقياس مقياس احر حاص نعمية بوريع العناصر الكلامية، وهو نسن التراضف الذي ستنتظم به أجراء النعبير، ولنلك كانت الملاقات النوريعيّة علاقات حصوريّه: معيارها التراتب الذي يحصن بين الأجزاء في علاقة بعضها يسائر الأبعاض وهي جميعاً حاصرة.

وها على وجه التحديد تكشف الخصوصية القصوى التي تمتار بها المعة لإعرابية ععلامات الإعراب التي هي مقاطع صونية تلحق أطراف الكلمات، وتحسّم إيداناً بحروجها من المعجم المحزون إلى الإنجار الأدائي المتحقق لا يمكن أن بدرجها صمن حانة العلاقات الاستبدالية لأنّها لبست مستندة إلى مقياس الفياب، ولا يمكن أن بدرجها ضمن خانة العلاقات الركنية لأنها ليست حضورية بأتم معنى الحصور علتن كانت كل علامة إعرابية إذا شبطت عنى كلمة من كلمات الحطاب عركت سائر العلامات الاحرى فإنّها عند معالجتها في ضوء العلامات التي شبطت على مناز أجراء الكلام بوسعها أن تتبدل بناه على مقياس التعاوض الأفقي، هو إدن شكل حديد لمهوم الاستندال: فبعد حصره في عناصر المخزون المعجميّ من اللعة ها هو يشل مقياساً على محور التوريع نفسه المخزون المعجميّ من اللعة ها هو يشل مقياساً على محور التوريع نفسه

والمهم هو أنّ التواصل اللعوي يشتعل ـ عند المتكلّم باللغة الإعرابية وعبد المصعي إليها ـ على آليّات أدائية وإدراكيّة من صبع جديد فيها الاختيار الاستبدالي، وفيها التوزيع النسقي، ولكن فيها أيضاً التوريع الاستبدالي الحاص لمنظومة العلامات الإعرابيّة التي هي لية وسطى بين اللية المقطعية والبية التي هي العوق ـ المقطعية،

إننا مرى أنَّ اللعات عبر الإعرابية تبثق فيها الدلالة بمحرِّد إسفاط الجدور الاحساري على السق النوريعي، أما في اللعة الإعرابيّة فالعملية نظل منظرة بحقق وحراء أحر هو إنمام صورة النشكل الجدولي والتوزيعي، ولهذا السبب بنج عنى المفاصلة بين انثاق المعنى وتولّد الدلالة في كل لغة إعرابيّة على وجه الحصوص وهكذا نوسعنا أن برعم مأنَّ المواصة بين الاحيار والتوريع في اللعات عير الإعرابة ترتسم على ما يشبه الهندسة الثانية في مصطلحات الرياضيّات بينما هي في اللعه

الإعربية بصاعي الهندسة المتبدّلة. أو قل إنَّ إسقاط محور الاختيار على محور الإعربية في اللغات عبر الإعرابيّة بشكل منه ما يسمّى في الهندسة اللمستوى بسما يتشكل منه في العضاء: فعن الصورة الأولى تتولّد هندسة مستوية وعن الثانية تتولّد هندسة فضائية.

م كل هذا معلم إلى الفول بأنّ التعبير باللعه يعرص صرباً من استراتيجية الحطاب يتعامل المتحاورون وَفقاً لاقتضاءاتها سواءً أكانوا واعين بها وهياً ثمّا أم وعياً منقوصاً، ولكن الإفصاح باللعة الإعرابيّة يستند صعباً إلى صربين من الاستراتيجيّات: استراتيجيّة أولى هي استراتيجيّة الحطاب، وتتركر بشكل بين على شبكة لعلاقات الفائمة بين أطراف جهاز التواصل، واستراتيجيّة صياعة المعنى وتتركر حصوصاً على آليّات إنتاح الدلالة في نقط التّماس بين عناصر المعجم وأساق النظم وحيثيات الموادمة بينهما عند إسقاط هذه على تلك.

وبداء على توالح الاستراتيجيتين يتم المحاور باللغة الإعرابية على أسس مرجعية عتراضية مباينة لمرجعية التحاور باللغات غير الإعرابية وإدا كان التحاطب بأنمودج اللغة التحليلية هو عادة محكوم بمفياس الصباعة الصحيحة فإن التخاطب باللغة لإعرابية التي هي أنموذج اللعات التأليفية محكوم بمفياس احتناب الحطر أكثر مما هو محكوم باقتماء الصواب تعني أن درجة التوقع وكفة الرححان تميلان بحو منظر تواتر ما شاع مي عدول عي المعيار، ولدلك فالآلية الدهية النفسية التي هي جرهر الإدراك تتعامل مع السلامة اللموية بمنظار تحاشي الحطا أكثر مما نتعامل مع السلامة اللموية بمنظار تحاشي الحطا أكثر مما نتعامل مع النحر بمطار مجانبة القواب الهذا قلنا إن في اللمة الإعرابية تحوين نحواً مطرداً ونحواً مهاذاً.

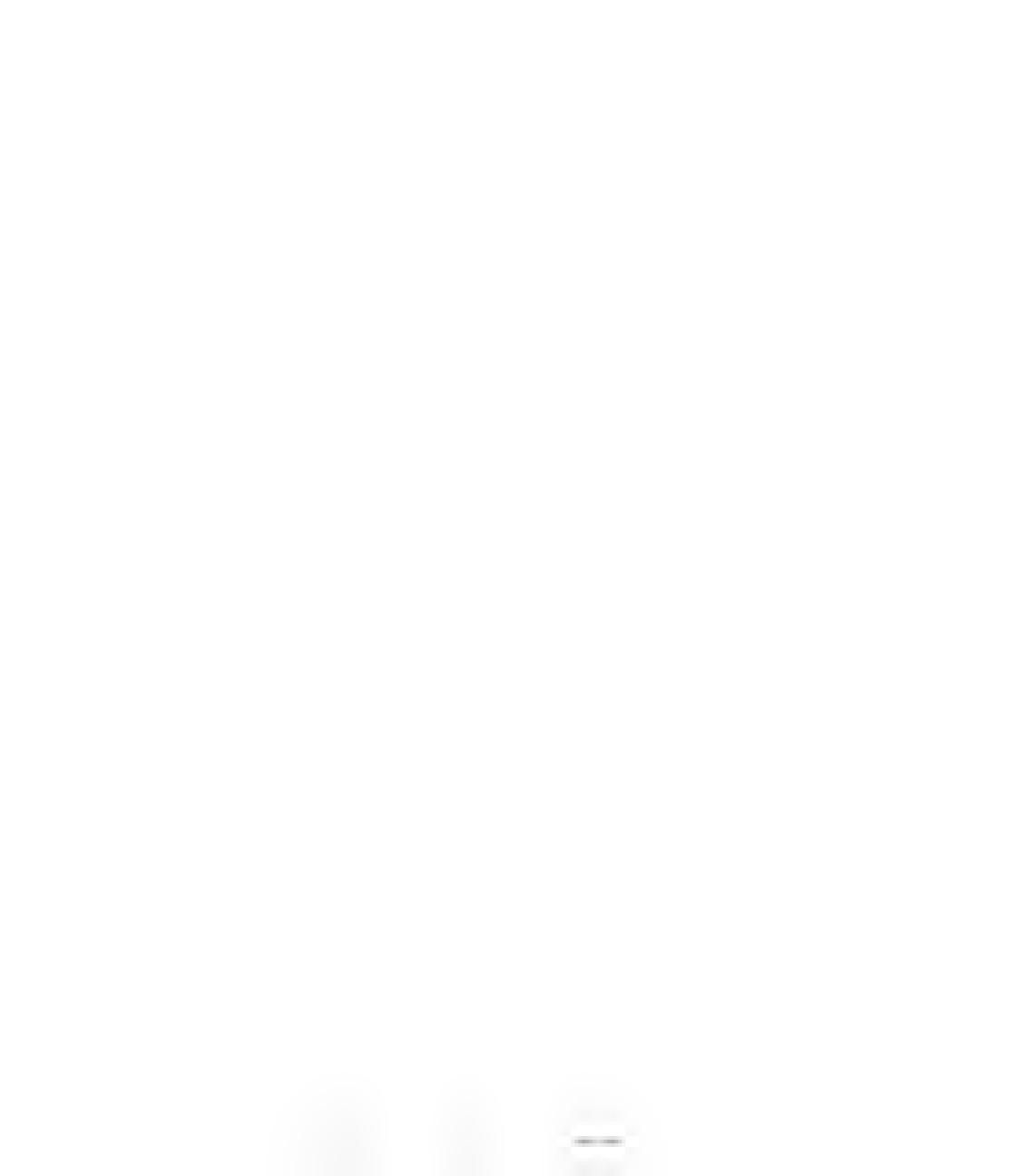

# القصل الخامس

# المدرسة واكتساب الإعراب

### اكتساب اللفة وكونية اغمرفة

الدعة مدكة، وتحصيلها قرينَ تعلّمها، ولا تعلّم إلا بتعليم إرادي أو عير إرادي. وسؤالُ اللغة يستدعي سؤال المعنى على قدر ما يبادي سؤالُ المعنى سؤالاً أخر هو سؤالُ الدلالة كيف تنشأ، وكيف تبحلى حتى يتمثلها الساعي إلى تحصيل ملكة للعة. ولكن أسئلة اللغة والإرادة والتحصيل ترتدُّ جميعاً إلى سؤال ورحد متفرد ومستبدُّ ألا وهو سؤال الاكتساب: ما الذي منه حاصل بالدات وما الذي منه و قد بحكم الأعراض وهل هناك سمات حاصة تمير اكتساب اللغة الإعرابية من اكتساب أي لغة أخرى غير إعرابية؟

كيف يتحقق ما هو ناشى، بالعطرة، مولود معنا، وكيف يتهدف بالثقاف ما هو مقدّم إليد المفجلة أو على مهل؟ وهل يحق لنا أن نتحدث اليوم عن العد الشوني في العدهرة اللعوية على معنى غير المعنى الذي كان يضيع في متاهاته الأقدمون حين كان يضيع في متاهاته الأقدمون حين كان يضيع في متاهاته الأقدمون حين كان بحفرون في عيامات التاريخ باحثين عن الكائن الأول كيف نطق، وكيف تعلم، ثير كيف أورث أخلافه لسأته المصفّى الأوحد، فأصاعوه، وتسلّد اللسان الواحد اليهم، فعدا ألسة ولعات ولهجاف؟ وهل محق لنا إذن أن تتحدث عن مشوئه لمعة في مستوى العرد الادمي الواحد، وعلى معطوعه من محود الرمن هي ناييحه لعردي لا تاريخ النشرية جمعاه؟ وإلى أي مدى يضغ لنا أن نشنى أحهرة تعليميه مشأت عند أفوام لعاتُهم ليست من جسن اللغات الإعرابية؟

لَقَدَ اقتحمت اللسانيات مدارج الجامعات. تمَّ ذلك منذ أمد في أصماع

166 المرديّة والإعراب

لاحرير، وتأخر عندنا، علم نلح الدراسات اللغوية المعاصرة المناهج انتعلمه في حامعاتنا وتندرج صمن برامج إعداد المعلمين والمربّين إلاَّ مند رمن قصير، ومعض مؤسساتنا ما ترال موصدة الأبواب أو كالموصدة، والعدر لها حساً عندما لا بتوفر عمي رحالات قادرين، والأعذار عليها أحياناً أخرى كلما فعدت عن الممل في استهاض همم أبنائها أو استقدام الواهبين المستيرين

وإذ تقب اللسانيات على عنية بعض الجامعات تسظر تأشيرة العبور إلى مدارحها إذا بالمدرسة هي التي تدخل حرم اللسانيات بدون استئدان، فتقتحم قلعتها من أبواب ليست هي أبواب البرامج والمقررات، فالمدرسة \_ بمعهومها لواسع الدي يشمل كل مراحل ما قبل الجامعة حنى تلك التي تبدأ برياض الأطهاب في الثائثة من أعمارهم \_ قوجئت مند وهلة بأن اكتشفت أنها \_ قبل أي مؤسسة أحرى \_ معنية تماماً بعلم اللسانيات في آرقى مراتبه التجريدية، وفي أحدث مكتشفاته المعرفية، ولللك لم تنوان في عرو هذه القلعة من داخلها.

وليست سعادة المعزو في هذا المقام بأدبي من سعادة العاري، وما البحث في علاقة اللسانيات بتعليم اللعة إلا شاهد مبين على ذلك، وهو الشاهد الذي يَعْدَلُ أَلفَ شاهد لأنّ اللقاه بين علم اللغة وعلم تعليم اللغة قد أوجد حقلاً من البحث متصافراً، وتضافره نظري إجرائي في نفس الوقت، لذلك كان مؤدناً بميلاد مجال معرفي جديد هو هذا الذي يشرّل فيه البحث في موضوع الاكتساب بكن حيثياته البوعية المتباينة، والتي يشي بها تباين المروق الدلالية في شقائل لمصطلحات بين التعليم، والتحصيل، والتلقين، والتعلم، ثم بين المرس، والتمرس، والارتياض، وتشي بها كذلك دقائق المروق بين مصطلحات الموهبة، والمعدرة، والملكة، فود أن تحشر معها مفهومي الكفاءة والإنجاز ولا مفهوم والمغذرة، والذلكة، فود أن تحشر معها مفهومي الكفاءة والإنجاز ولا مفهوم المفرية، هذا الذي يسب إلى متكلم اللغة حيناً وإلى اللغة داتها أحياناً أحرى

من هذا المكمن بيرز اليوم الحديث عن النجارب العالمة في حمل النحث العسائي متصافراً مع مجال تعليم اللغات إذ كلاهما سابح في حوص المحربة لإنسانية، ولئن كان الأول منهما وهو البحث التربوي صارباً حدوره في التاريخ العدد لأن الحدث فيه حديث شامل ومطلق منذ العديم . فإن البحث اللعوي لم معرف انظلاق أحكامه والسراح معاييسه إلا مع اللسانيات، فمعها ومهملها الحجب لفردي والتوعي، وتيرًا الكلي مرتبة الصدارة.

فعالم اللمان ـ وإن اعتمد كلام الأشخاص وهو المسوى الفردي من الظاهرة النعويّة، ويحث في الألمنة التي هي العستوى البوعيّ منها ـ إنّما ينصت هذه اساساً على استخلاص المشترك بغنة استنباط التوافيس المتحكّمة في الكلام الإنساني عامة مهما كانت تجلباته الغردية أو القومية، ومهما كانت حصوصاته متاريحه الراهبة. فاللمانيات ترتسم لنفسها غاية محلودة هي البحث في الكنّات عير أنّ البحث اللماني ما زال ينتظر كشف الخصوصيات العالقة باكتساب البعة لإعرابية دون اللمات غير الإعرابية، وما زال يترقب استباط الآليات النهية التي ينجر بها الأطمال الإقصاح السليم دون وعي يقواعد البحو وهم يحصّلون مهارة التعيير باللعة الإهرابية التامة.

ورد أحرزت اللسانيات درحة متقدمة من الشمول فقد تأهلت إلى صياعة متجربة الإنسانية في مجال التربية بشكل شامل؛ بل يشكل يكاد يكون قاطعاً ولا سيما في مجال تعليم اللمات، هذا المحال الذي التقى في دائرته مشربان؛ عالمية لتجربة المعرفية كما أسسها البحث اللعوي الحديث، وعالمية الإجراء الاحتباري كم تحقق في منحث اكتساب اللعة. وهكذا التحقت على هذا النسق كوئية المعاهيم التربوية بكوئية الحقائق اللسائية، ماهيك أن مجالات الاختصاص المعرفي قد رُنّبت في منظومات جديدة، من ذلك برور حقل الشمليمية المسمّى في مصطبع الأجنبي بالذيذاكثيك، ولقد تصافرت اللسائات مع هذا المحال بصورة أفضت إلى دروز منظومة من المعاهيم والمصطلحات استحقت أن تنشىء معاجم حاصة بها(1)

رمن أقاضي الإرث المتهجي الذي استند إليه المكر الإنساني الحديث وعنصدته العلوم الإنسانية قاطبة انتق الاكتساب اللعوي كمركز لنقاطع المسائلة معرفية، فاضلح معه التصادر في صبع متعددة الأطراف ومنتاظره الأنعاد كما لم تشهده العلوم المتمارجة الاحتصاصات من قبل فمما ظل يحمله هذا المشرب معرفي من نصمات تلك المنطلقات النظرية التي صاعتها بعض بإرات المنسفة

العام على سبيل المثال

R. Gahsson et D Coste, Dictionnaire de Didactique des Langues, Paris, Hachette, 1976.

لأنمانية على مدهب البحث النفسي قارتكزت معها نظرة الإدراك الشمولي المسمة منظرمة الجشطلت، وقد دهب رؤادها . كوهلر، وفرتهايمر، وكوفكا . إلى أنّ الطواهر النفسة وحدات كلّبة منظّمة، لها من حيث هي كذلك حصائص لا يمكن استساجها من مجموع حصائص الأحزاء، وهذا بعني أنّ إدراك الكلّ منفدم عنى إدر أنّ المساصر والأجزاء، وأنّ حصائص كل جرء متوفعة على حصائص الكن، فإدر أنّ الكلّ إدراك مكتسب بائسي، عن فاتجريد والتحليل.

وقد استقامت بظرية الإدراك الشمولي عندما نبيل أنّ الإدراك الحسي يأتي دعمة واحدة، إد ليس هو مجموع التعيرات الحسية التي تتوالى على الوهي، ثم تم تعميم هذا التصور على مجالات متعددة، وكان ذلك إيداناً بقصور نظرية التداعي التي كان أنصارها يرون بأنّ الإدراك هو حصيلة انطباهات جرئية تتراكم فيدعو بعضها بعضاً إلى أن يحصل الاستبعاب، وهو المؤشر على الإدراك إننا تريد أن بحمر تحت قواعد البنية المعرفية الحديثة من منظور اللغوي المتوسل بعدست التضافر بين اللسانيات وتعليم اللغات بحثاً عن جواب لسؤال المعنى في تولده وبحثاً عن السمات التي تطع التصور المختطلاتي عندما يتعلق الأمر بتعليم بعد إمرابية ـ كالملعة العربية ـ لا يتداولها أبناؤها عن طريق الاكتساب الأمومي، عمل الطبيعي إذن أن بقرن بين بطرية المختطلات عندما بقصت بظرية التدامي في الإدراك والمطربة التأليفية في تعليم اللغة عندما كشفت تهافت النظرية التحليلية وتصورها عن تحقيق الاستثمار الأقصى لمواهب الطهل في التلغي، ومداركه في الاستيعاب، واستعداداته الماقبلية في اختصار مسافات الرمن كما بنيئه أهن بدكر

ومما تعدى به مشرب الاكتساب اللغوي كحقل دقيق الاحتصاص، متصافر لواحهات المعرفية، جدول أتاه مرة أخرى من منطعة وسط بين العلسمة وعنوم لمس، وكان دلك على وجه البحديد منجسماً في علم النفس التكوني منذ بدأب معالمه بندقق على يد رائده حان بياجيه في العقد الثالث من الفرن العشرين عمن حلال اللغة والتفكير عند الطفل 1923 ـ والحكم والاستدلال عند الطفل 1925 وتمثل العالم فند العلمل - 1926 ـ انصحت المكونات الأولى التي سيسي عبيه بظرية بياجيه، والذي سنمثل مورداً فناصاً في هذا الحقل التصافري ولا سيما مع

مصنعه مشأة الذكاء أولاً، وسيكولوجية الذكاء ثانياً، ثم مع البيولوجيا والمعرفة - 1967 \_ على وجه الخصوص، وإننا على يعين بأنَّ منجزات هذه المعرفة سنتلذَّق أكثر بو تمرعنا لإعادة استكشافها من خلال تجربة الطعل العربي حس تعلَّمه لمدرسة لعته العربية على الوجه النحوي النام،

ولأول مرّة تشبيصر اللعة من نفسها أنها المحرك الأول والأقلر في مجال البحث النفسي، ولأول مرة أيضاً يبرر موضوع تعليم اللعة يوصفه المفسر الكبر للقصابا الشائكة التي تلتفي في مفترق من العلوم المتعددة، ومما لا شك فيه أن لعصل لكبير الذي قدّمه علم النفس التكويني بسحاء فريد هو إحصاب النفافر المعرفي بما أنّه قد كان بحثاً في الإدراك من حلال نظرية المعرفة كما تعكسها مرايا عدم النفس، وعلم اللعة، وعلم المنطق، بل وعلم العلامات أيضاً، نعني لسيميائية العامة.

والدي يشر انصهار كل تلك المشارب، وآل بها إلى النضافر الحصيب، هو أنّ البحث في الجانب اللغوي قد تركّر على مراحل اكتساب الطعل اللغة في مقارنة متواردة مع مراحل نمو الذكاء عبده وصولاً إلى مراتب اكتمال الإدراك، وسيطل لمنخز المعرفي في هذا المضمار منتظراً إسهام العرب من حلال ورشات الاحتداد ساعة تكتمل بيداغوجية التعليم الأدائي للعة العربية بكل حيثياتها الإعرابية.

وثالث الحقول المعرفية بعد المورد العليمي في مظرية الجشطات والمورد المعسي في منحاه التكويس ـ مما تحاول إعادة قراءته من منظور التصافر المعرفي على ركح النسائيات وتعليم اللعات بحثاً عن سؤال المعنى في بعده المشوئي ـ لحقل العوي دانه: بعني اللسائيات العامة، بل تعني على مرمى التعفصيص النحو التوليدي، لا موضفه مظربة صاغها نوام تشوهسكي وانتلقت على يده صاصرها في مراوحه لا مني مين الأمثالة الكلامية والمعادج المتجردة، ولا بوضفه رؤبه تأهلت تشمول فتعممت على الأكسة كلما هذا لها منتصرون يحدقونها ويحدفون اللسان للوعي الذي يراد إسراء الاختيار عليه، وإنما من حيث هو رؤية دحضت مطنقات المدرسة المعسمة السائدة وهي مدرسة السلوكيين، ثم من حيث هو فاتحة أدنت بعجر معرفي جديد سمنة أن أهل العلسفة يأتون اللعوبين لا باحثين لديهم عن فهم أدق لخصائص الفكر وآليّات الإدراك.

وقد لا يحس بنا ـ وبحل نرصد الأطراف الفاخلة في آلبه التضافر المعرفي حول فصية الاكتساب وما نشمله من فروع ـ أن تهمل ذكر ما استجد في عالم المواصل: الثقافي العام، والفكري الخاص، والمعرفي الأحص، فالتعليم عامة وبعليم اللغات على وجه مدقّق قد كانا دوماً معتمدان الوسائط المساعدة، وهي التي اطرد العرف التربوي على تسميتها بوسائل الإيصاح، ولكن تكنوبوجية المرتبات في عالم اليوم قد زحزحت الكلمة المكتوبة عن عرشها الأول وأقمت بصورة حذوها سلطة تماحكها.

والنفت بيس أبديا - وعلى غير مبعاد - تقبيّات البث المرتي، ولا سيما التعزيوبي مه، وتقبيات تعليم اللعات، فإذا بأدوات التواصل الإعلامي تتحول إلى معلّم معنّم للصبع الكلامية، وأساليب التعبير، وأبية الحطاب، بل تتحوّل إلى معلّم منفرد مستبد بكل طاقات التأثير، وإذا بنا وجها لوجه أمام ضرورة جديدة لم تعرفها انتقافة الإنسانية من قبل، ألا وهي لم أطراف المعادلة الصعبة بين تقنيّات الكدمة المسموعة التي ترافقها الضورة المرتبة وتقبيّات تعليم اللمات بقصد أو بعير قصد. وم انتجربة الرائدة التي رافقت المسلسل التلفريوبي للأطمال الفتح با سمسما الأومال على الطاقة الاكتسابية الجبارة المتوفرة لدى الطمل، وعلى تهافت كل دبيل على الطاقة الاكتسابية الجبارة المتوفرة لدى الطمل، وعلى تهافت كل وهم يتحدثون باللمة الإعرابية دونما تلقين تحوي مسبق.

ولقد النقت على داك المقاس مضاعين اللسانيات مع حانات السيميائية انعامة، وانبرى انتلفريون المعاصر يتدارك بالترميم ما خلّفته ثقافة الصورة من أضرار لحقت ثقافة الكلمة ودلك على بية اللغة إبلاعاً وتلقياً فاكتساناً فكانُ ثقافة الصورة بالباتها المسموعة المرثية قامت تحكي صدى من أصداء أول ربعانية أحررت على الدكتوراه في الطب ثم نقرعت لمربة الأطعال المعوقين فالأسوب، أحمى أقامت منهجاً تربوباً متكاملاً بداته لحصته وصبة من وصاباها بوم فالساعم فاعتموا الأطعال وهم يلعبون عمم، كأنُ ثقافة الصورة قامت تنادي المعوال الكروم بالمدة مارما مونسوري لم يكن السؤال الحديد قد نصح في الفكر التربوي العام المسدة مارما مونسوري لم يكن السؤال الحديد قد نصح في الفكر التربوي العام المسدة مارما مونسوري لم يكن السؤال الحديد قد نصح في الفكر التربوي العام المسدة مارما مونسوري لم يكن السؤال الحديد قد نصح في الفكر التربوي العام المسدة مارما مونسوري لم يكن السؤال الحديد قد نصح في الفكر التربوي العام المسدلة لم تكن قد بحققت. فالتاريح لا نقور

على مراحل البشوء الدهبي المتدرّج بحو الصعود، فالسؤال الذي كانت ماريا مونسوري تطوف حوله، وكانت نهيىء له فناصره في صرب من الحاس الفكري، هو دان السؤال الذي يطفو معنا الآن على السطح التأملي. كيف يتحلّق المعنى في دهن الطفل؟ وكيف تتروّض موهبة إنتاج لمعنى بواسفة أدوات اللغة؟

### اكتساب اللغة والمادلة النمسية

إنّ مما لا شك فيه أنّ كل التوالح المعرفي الذي انعقدت ضعائره حول تعيم لمعة قد كان له أثره العميق في تحديد بعض المعاهيم التربوية التي قلّما يدرك لما سر لها صلة باللسانيات طاهرة أو باطنة، بل من المعاهيم ذات الانعكاس المبشر عبى السياسات التربوية في كل أرجاء العالم ما بوضعا أن نعيده إلى قب لتصوّر الإجرائي المنطعم بالرقية المعرفية المسحدة رأساً من النظرية المسانية لعمة وأعظم تلك المفاهيم في السياسة التربوية المعاصرة شأناً مفهوم التعيم الأساسي ذلك الذي إذا خيف عليه اللّبس ـ بحكم تداخل مبدؤ التكوين مع المؤسسة الموكل إليها أمره ـ أطلق عليه مصطلح المدرسة الأساسية كما يشبع في أنداو لات الناهلة من المشرب الثقافي الإفرنجي،

لقد قام هذا المههوم وتحددت مقاييسه من حيث مدارح العمر ومراتب التكويل تحت وقع تصورات احتماعية وسياسية: من أكثرها وضوحاً، وأوسعها شيوعاً، وأشدها بداهة، منذا ديمقراطية التعليم الذي يقوم على الإيمان بأنَّ بهضة المحتمدت من السياسة كما في الاقتصاد ما لا تتيشر إلاَّ بنهضة ثقافية يسوي أمرَه مشروع تربوي طموح، وتلخصت المسألة منذئل في إعناء حظ الناشة من سقاء على معاعد المدرسة الأقصى ما يتيشر من المُند قبل أن تُلحلهم صوابط المنتصفاء، ويشرّد عن العلوسة منهم من كتب عليه أن يتشرّد، وبحدت لشبيت هذا لمدرا في قناعات كل الدول منظمات العمل الشافي المشترك: عربنا وإسلاماً ودولياً، كما هي الحال على التوالي مع الألكسو والإيسمكو واليوسكو،

وطاف بمههوم التعليم الأساسي من حاباه الاحتماعية والساسة تصور تربوي دو ورن إجرائي فأذى بموجب ذلك دوراً هو في مكانة الشور المسيّح للمناء الهيكلي العام، وقد تمثل هذا التصور في أنَّ استكمال مراحل النعلم الأساسي هو الكفيل مترسيح ما يكون الطفل قد تلقاء من تثقب عملي ونزكية فكريه، وما بكون قد استلهمه من صقل لعوي على وجه الحصوص. فالسبوات الست الأولى من عمر الطفل قبل ولوج المدرسة، ثم السبوات التسع الموالية فيما يعرف جمالاً مدمومة التعليم الأساسي، هي الصامنة لرفع الأميّة في بُعُديه. المباشر، وهو بوقير المؤمّل التربوي، وعير المباشر وهو الحُوّول دون أن يرجع الطفل إلى ما كان عيه قبل الاحتلاف إلى المدرسة حتى لا يلتحق - يوم يعادرها - بمن لم يحتلفوا إليها يوماً إنَّ التعليم الأساسي يمثل إذن المدى الأدبى الذي يضمن الانتصار على طاهرة النسيان التي هي من مستلزمات الطبع، فيكون عدند السلاح الأقدر على دحر الأميّة العائدة ما ظلّ يتأى بنا عما يجذبنا الطبع إليه.

ومن وراه داك المقياس السياسي والاجتماعي، ومن وراه هذا الضابط التنظيمي والتربوي، يتوي معيار لعوي محص، إذ في هذه اللحظة المعرفية تأتينا النسائيات لتلقي أصواءها الكاشمات الساطعات على الواميس القابعة خلف الخيار التربوي: ومدر كل ذلك اللغة وليس غير اللغة بل مدار دلك سؤال هو حمّال أوجه، أعني سؤال المعنى: كيف يكتسب الطمل القدرة على تأديته بما ترضاه اللغة في أمان من اللبس لا تشرد منهم القانص، ولا تتيه عن النبل أهدافها. ولكنا ما رليا معلى الصعيد لعربي - لم نهتم بعد بدرس العلاقة الجدلية الحميمة بعدياً وذهباً بين مراحل التعليم الأساسي وخصوصية اكتساب المهارة الأدائية مواسطة اللغة العربية حين تكون مستوفية لكل أشراط الإعصاح الإعرابي وقبل تلقي القواعد النحوية بشكل بطري.

إنّ ديمومة التعليم الأساسي في نظر عالم اللسان هي صرورة اقتصائية لا مفاش فيها، فس كبريات النجارات المعرفية العالمية .. في هذا المقام .. ما أحبرتنا به اسطرية التكومية في علوم النفس حين تين أنّ النمو النفسي عبد الطفل بدرج من مرحلة حسنة حركية مع بهاية السنة الثانية، إلى مرحلة التهيئة الإجرائة مع الرابعة، إلى المرحلة الحدسيّة مع السابعة وفيها يتجلى وعيه للمحاورة باللغة، إلى المرحمة الإجرائية المحقمة وذلك مع الحادية عشرة، وعندها يندرج النمو الدهني لدى الطعل نحو مكانة التوازن النهائي حيث يتسامى نحو الترنيبات الإدراكية الراقمة في العمليات المنطقة والصورية.

عدال علما أن بواري بين هذا الارتقاء الذهبي المتدرّج من ناحيه والملكة للعريّة في ارتساحها التدريحي لدى الطقل بعد أن تكون أخيتها عد انسرب إليه من بحد ثانية، فدرك أنّ بقاء البلميد إلى سن الحامسة عشرة في ارتقاء مطرد طبلة بسع سنواب متنالبات بحسب بسع مبازل تربوية هو الكميل وحله بأن تبلغ تجربة الاكتساب للعوي تمامها ولا سيما مع اللغة الإعرابية، فلا تتكس الملكة النميرية على بمسهاء ولا ننثلم معزوبات الداكرة اللغويّة في جدولها المعجمي أو في حياتها الدلالية، ولا يحتل النوارن التركيبي بين القدرة على استيمات المسموع والقدرة عبى إنجار المظون. وعدلا ثتين بجلاء ما أسلمناه من تصابف معرفي بين للسابيات وتعليم اللغة من خلال التباظر المفهومي الحاصل بين التلقين ولا كتساب: فهذا مرماه الطفل وهو محايث لصعة عامل اللغة، وذاك مرماه المغلم وثكيهما كالاكتساب في نظر المغوي، وتكنهما كالشيء الواحد في تقدير المربي، بل فسوان، وبين هذا وذاك مسافة ما بن صديع الهدف من منطلق الجاحة إليه، والمتحفّر بحوه بدائم السبب يسدّ بالغاية بين طبيه.

إنَّ التجربة المعرفية المنمئلة بيعدها العالمي في اعتماد الحقائل النهسيّة عد للبحث في أسس تعليم اللغات قد جامت أول ما حامت يوم أصبح مقرراً أنَّ لمحصول اللموي هو المعيار الأدق والأصلح لقياس الاستعداد العقلي لدى الطفل بحكم التلارم بين بمو اللمة لديه ونبلور الوسائل التعليمية الناصحة من حوله، وأصبح المعقابيس كما علمت أصدفها وسوف ينصح البحث اللساني عبد العرب عبيبت في يوم من الأيام أنَّ المهارة الإعرابية في الاكتساب اللموي هي ألتي منصف عقول الباشئة صقلاً يجعلهم أقدر على استيعاب العلم الرياضي والعلم المنطقي وأقدر أيضاً على آليات الحاسوب بكل تجلياتها.

لقد سبق لوبلارد أولسون منذ 1959 وهو يبحث في نطور ممو الأطفال<sup>(2)</sup> أن أشار إلى أنَّ الأطفال مهما اختلفت الألسنة التي يكتسبونها، وتباست العصائل ألي

وبلارد أولسون، تطور نمو الأطفال، ثرجمة إيراهم حافظ والسد محمد عثمان وسامي علي الجمال، عالم الكنب، القاهرة، 1962، صدر الأصل بالإنكليرية، بوسطى، 1969
 Child Development

ستمي هي إليها، فإنهم يمرون في محصيلهم للأداء الصوتي تشرّح ثاب لا يمنت الماحث نفسه أما كان ـ عن الدهشة حالما يقف علمه ويقتبع بمدى اطرده فلا أصواب المتحركة هي العالبة في النطق المبكر للأطفال ويبدو أنّ تطور صدور لأصواب المتحركة ببدأ في الجرء الأمامي من التحويف الفقي ثم الجرء الحنفي مصورة منظمة وهناك من الشواهد ما يلل على أنّ البطورات الحركية الكبيرة المنصلة معملات الكلام تسبق الوافقات الحركية الدقيقة فحركات الساب لكبيرة التي تؤدي إلى نطق الأصوات المتحركة تسبق العلاءمات الدقيقة التي يستدمها نطق الأصوات المتحركة تسبق العلاءمات الدقيقة التي يستدمها نطق الأصوات الساكة من المنطقة الحلقية لتجويف العم إلى العنظمة الأمامية، ويكون المسان وطرف الدسان والمشقس، ويبدو أنّ هناك تلازماً بين النمو اللعري وسائر مظاهر اللمو الحركي مصحوباً بالصقل أو التهذيب الذي يتصمن استحدام الأسنان وطرف الدسان والمشقس، ويبدو أنّ هناك تلازماً بين النمو اللعري وسائر مظاهر السابع أي في مرحدة وأصوات الهذيل والمناعاة تحدث في حوالي الشهر السابع أي في مرحدة الحلوس، في حين يقترن نظق الكلمات الأولى عادة بسن وقوف الطفن وحده، الجلوس، في حين يقترن نظق الكلمات الأولى عادة بسن وقوف الطفن وحده، الحالوس، في حين يقترن نظق الكلمات الأولى عادة بسن وقوف الطفن وحده، المائة هناك أيضاً ارتباطات تشريحية واجتماعية وغذائية أخرى».

ويستهي أولسون إلى القول. العنبر اللغة تمايراً لسلوك جزئي من استجابة كنية. فالأطعال يكشعون عن فهمهم للغة الآخرين قبل أن يستخدموا هم أنفسهم النعة بوقت طويل وعملية الاتصال السكر بين الطغل وعبره من الأفراد تتضمن استخدام الجسم كله، إلا أن العناصر الرائدة في الاستحانة تقل شيئاً فشيئاً حتى تغدر الاستجابة الجرئية كافية للتدليل على ما يريده الطغل، وهذه العملية لازمة لاستدعاء استجابات الآخرين (3) كل ذلك يؤكد ما دهسا إليه من أن المعادلة النفسية بين اكتساب اللغة وارتقاء الملكات الدهنية هي من الكليّات التي بات من حق عالم اللسان أن يتملكها صمن الحقائق المستقرة لديه والشاملة لكل المحرب لمعربة والتربوثة مهما ثبايت الأصفاع وثفاوتت فصائل اللغات، مل ومهما تر مت بحوم المناهج المستخدمة ولكن شيئاً ما ستظل عملية تلقين اللغة الإعرابية منفردة به سواء في مرحلة استيمات الطفل للمسموع ثمّ إدراكه له أو في مرحلة تعاطيه به سواء في مرحلة استيمات الطفل للمسموع ثمّ إدراكه له أو في مرحلة تعاطيه به سواء في مرحلة استيمات الطفل للمسموع ثمّ إدراكه له أو في مرحلة تعاطيه الإعرابية مناها المناهدة الإعرابية مناهية الإعرابية مناهدة الإعرابية مناهدة الإعرابية مناهدة الإعرابية مناهدة الإعرابية مناهدة الإعرابية مناها المناه الإعرابية مناهدة المناه المناه الإعرابية مناهدة المناهة المناه الإعرابية مناهدة الإعرابية مناهدة المناه المناه الإعرابية الإعرابية المناه المناه الإعرابية المناهدة الكلية الإعرابية المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة الكلية الإعرابية المناهدة المناه

<sup>(3)</sup> المرجع السابق، ص210 -211

ومن مستلرمات الاستفراء اللساني في معليم اللعة من خلال النصور المعسي لمعرول عن محيط النصاور المعرفي ما أغرقت قبه المجربة التلفسية التي اعتمدت مندأ أسبقته النجرء على الكل حينما كان المعلم يعلم الأطفال حروف اللعة حرف فحرف حسى إذا اطمأن إلى رسوخها كلما أو جزئياً شرع يؤلف منها الكلمة سلو ملكيمة. يومها كان الطن أن الإدراك هو كالمناء المعماري في عالم المادة، يقتفي ترتيبه، فلا يستقيم كيانه إلا إذا اشلفت أجزاؤه انتلاقاً متعاقباً على محور الرص في تدرح يتلو المركّب فيه البسيط منه، ونعي الآن تمام الوعي أنّ الطريقة التحليلية التي تجورتها الأحداث تمثل تعطيلاً بيّاً لمراحل اكتساب اللعة العربية بحكم تراصف الني نديها من الحروف العاربة إلى الحروف المعجمة ثم إلى الكلمة فإلى الجملة.

رن اللاوعي المعرفي كان قد رين للعقل التربوي أنّ الطقل بما أنّه كالل صغير يكبر فعنى البعة بحكم ذلك أن تقفو حطاه فتدعل لنفس القانون تبدأ أجزاء تتنامى حتى تكبر فتصير كيانات مستوية. وليس أدعى إلى الإشعاق في هذا المضمار من تبكم المساعي التي راح فيها بعص البخانة ينقبون عن مشأة اللغة الآدمية الأولى معتمدين قياس افتراضاتهم على ما يلحظونه من مامي ملكة اللغة عند الطفل، فهذ كذلك: كله من القياس الخاطىء رضم ما يَبرُق به من مغريات (٥٠).

إنَّ البحث في تعليم اللعة بساء الجرء على الحرء يحوّل لعالم اللسان أن يسمه ـ عنى المستوى المعرفي ـ بحقبة البحث في اللعة من خلال أصواتها، وهو الطور الذي شد آلية الاكتساب إلى بشوئية الكلمة قبل أي شيء آخر القد اهتدى العكر التربوي ـ بعضل التضافر المعرفي بين العلسفة، وعلوم المس، والنسانيات، وأبيد عوجها العائمة والمخاصة ـ إلى أنْ في تعليم اللعة على هذا البحق إهدر لطافات دهبيّة شتى لذى الباشئة، وإسرافاً يناقض الاقتصاد في تصريف الطافات المعسية والعلكات الإدراكية عامة، وعملة لبس كمثلها غعلة عن قانون الزمن إد مساوت القابلة للاحترال ممتدة شاسعة. وعملة أطلقت عبارة الطربقة المحليلة على منهج تعليم اللعة باعتماد مسار الحرء، وسمّيت الطريقة المعابلة بالطربقة على منهوه هو ينفت طريقة المعابلة بالطربقة عنى أنصار هذه من المتحشين أمعنوا في نحت طريقة المعابلة بشيء هو

 <sup>(4)</sup> وهو ما يدهب إله د علي عبد الواحد وافي، مشأة اللغة صد الإسبان والطفل، دار
 بهضه مصر، ط4، 1980

فيها فتحدثوا عنها بعبارة الطريقة التفكيكية الآنها تبدأ بالتعاصي عن وحدة منعه فتسلمها جوهر اتحادها بمجرد فلن اللحام الذي بين مركّباتها.

وليس لعالم اللسان أن نقف عند عنه الإشكال التربوي، وليس هو يمنت كثيراً إن هو اقتصر على الإشادة بالطريقة التأليمية واكنعي بتعقيبه الحجج اسربوية أو المعسية أو حتى الفلسعية المؤيدة إياها، فكل ذلك ـ لو حصل ـ تنفر مه لأن له أهله وذويه، ولكن صلاحيّاته المعرفية إذا أقدم على استخدامها تهديه إلى أمر هو عاية في الدفّة وغاية في الحطر، فتعليم اللعة باعتماد النهج التحليلي يستند في مهمئه الحقي إلى اعتبار أن أصوات اللغة هي حروفها، وأن حروف اللعة هي أصواتها، وهو ما يقود ـ يحكم هذا التطابق ـ إلى اعتبار أن هذا «انحرف الصوتية أو قل اللضوت الحرفي» هو جنين المعنى، ويسبي على ذلك أن الكنمة كالرحم نتخلق فيها الأجنة فيتماهى الصوت المقروع، والشكل المقروم، والدلالة المبثقة في اللحظة السمعية أو المرابة تماهياً خالصاً

وليس على بعض المعظرين التربوبين من مأثم في أن ظبوا هذا الظن سابقًا، ولكن الإثم أن تتعافل عن أن في هذا الاحتزال للأشياء نكراناً لمسافة شاسعة نقوم بين الصوت اللعوي ـ من حيث هو حرف أو حركة ـ وبين شحته الدلالية بما هي جرء لا يتجزأ من ساء المعنى: هذه المسافة هي التي جاء يسدّ بونها علم قدم بنفسه صمن أصال شجرة اللسانيات وهو علم وظائف الأصوات الذي يعبّر عنه بالضوتمية أو بالصوائة فضلاً عن المصطلح الدحيل فوبولوجها وليس يُعش أن سفط ما نمّ رسعه في مجال اللسانيات التطبيقية إلا إذا أكملناه بنلك الحصوصيات التي نسم سية اللعة الإعرابية وتصفي عليها ضوباً فريداً من الآليات الإدراكية.

ملئن جاز لكل معلم أن يعتبر اللغة محموعة من الحروف مبواء أكان عباره دلك عن وعي بقصد فيه المجار، أم عن غير وعي بحفائل الأمور في معلم اللغه لن يجد شفيعاً له إذا حاكى في هذا الاعتبار معلم أي مادة دراسه أحرى: إن على معلم اللغه أن بدرك بأن اللغة مجموعة صوائم قبل أي شيء، بعني أنها مجموعة فونيمات، وأنّ علاقه الصوت بالمعنى هي لست مساهية بالصرورة مع كيانات الحروف في وجودها الأدائي أو السمعي أو الحظي المكتوب

ولكن معلم الدعة الإعراب مبيجتهد مع الطفل في ررع الوعي بأن سلم العوليمات مردوح متناضد: فيه الحرف مستقرّ وفيه الحركة منحوّلة بحسب الحانات.

ويدا ما تسبى للطعل بعد ست سنوات دراسة أن يعرف معاصل الكلام معرفه مرصة فإن اكساب القدرة المهاتمه على التفطيع العوبولوجي وبعيير فضاءات الأداء اللعوي ني ينرسح لديه إلا مع سن الخامة عشرة إدا كان له فيها حظ الاسترسال في سنوت دراسية متعاقبة (5) فاليوم بجرم أن المدرسة المألوفة في النظام التربوي لقديم إن هي أهلت الطفل لاكتساب التميير العونولوجي للعة فلن يكون ذلك إلا في مستوى تقبّل اللغة واستيعات نماذجها، أما إعادة إنتاج أبيتها - وبالتالي إعادة إنتاج دلالاتها - فلن يتسبى للطفل إلا إذا حظي بتجربة «التعليم الأساسي» أو ما يسد مسدّه وهذا أصدق على اللغة الإعرابية منه على أي لعة أحرى غير إعرابية .

## اكتساب اللمة ونشولية التركيب

من أوسع التجارب العالمية انتشاراً وأركاها شمولاً في مجال تعليم العقة تلك التي يمكن أن سسبها اليوم معرفياً إلى دائرة اللسائيات بحد ذاتها، وكأنها قد استمت المبادرة في الأمر من يد علم النفس يوم كان في تضافره مع علم التربية يكد ينفره بالرمام في توجيه آليات تعليم اللغة، وما كان نوسع علم اللغة الإحرز على قدم السبق في هذه الحلبة لولا أنّه قد عرف مسلكه إلى التضافر المشمر لخصيب مع علم التربية قيما أصبح يعرف مسلكه إلى التضافر المتمارجة لاحتصاصات ـ باللسانيات التربية.

وبقد استصفت هذه التجربة المعرفية كل شمرات التصافر المعرفي التي بعرفها جوء بين الملسفة وعلم النفس والسطق والسيميائية، فالكل محمعون على أنّ لتنصر بأسرار اللغة على مناط العلم الحديث لم يعد ترفأ بين أهل الاختصاصات لأحرى، ولم يعد تبدَّحاً فكرباً بتزيّن به استطرادات العارفين من أهل الأدكار، ونّد هم قد أمسى صروره معرفه مطلقة وهكذا سلّم الجميع في الأعماق بأنّ بسيميّة اللغة لأنها لا بدّ أن نقر حسر إسبيمية

 <sup>(5)</sup> من ذلك ما يرضع في دهن الأطفال عندما يحفظون على الصغر دون أن يعوا دلاله ما محفظون فترب أجراء الكلام في ذاكرتهم على غير مقاصلها الحقيقية

الدلاله من خلال سؤال المعنى. ولئن ظلت هذه الحفائق ردحاً من الزمن محلَّ سُكُث فإنَّ استواء النظرية العرفانية الإدراكيه في محال اللسانيات بمكن أن يقدّم عوناً مؤازراً يساعد على حسم الأسئلة المعلَّقة

إنَّ كل ما تحفق اليوم من مكتسبات عند منطقة التقاطع بين دائرة المعرفة اللمويّة ودائرة المعرفة التربوية في مسألة تعليم اللغة، وفي قصية تحليل لمدى الرمي الضامن لارتساح المعاذج التعبيرية تهائياً، إنّما يعرى إلى العنبة التي تحطتها للسانيات في رسم معالم هذا المبحث المترامي الأبعاد فلأول مرة يستطيع أن مقول إنّ الحواجر - المكريّة منها والمنهجيّة والمعرفية - قد امّحت ما بين عميّت ثلاث كانت متمايرة، كثيراً ما يتعاضى بعصها عن بعض: وصف اللغة، وتنقيل البعة، واكتساب اللغة. وبالمحانها مقطت الحواجز القواصل بين عالم البغة ومعلّم اللغة والعلم البائي، الذي يسعى إلى اكتساب ملكة اللغة والارتياص بمهاراتها.

وبناءً على كل دلك نرعم أما اليوم نعالج سؤال المعنى من حلال إستيمية الاكتساب، وبناءً على ما سبق أيضاً قد معهم ليم كان علماء التربية وعلماء النفس يتجادلون أولئك يقولون إن هدف التربية أن بملّم الناس كيف يفكّرون، وهؤلاء يردّون أقوسعنا أن بعلّم الناس كيف يمكّرون؟ وهذا ما أبطق ويلارد أولسون بالقول الإننا كثيراً ما نسمع أن هدف التربية هو تعليم الناس كيف يفكرون. وبقد سنطاع علماء النفس أن يصموا لنا العمليات العقلية ويتعللوها ويصنفوه، ويلوح أن التمكير يظهر على صورة انبئاق معقد للصرة ومما هو جدير بالاهتمام التأمل في مدى صعوبة إثبات أن التمكير عن حيث هو كذلك يمكن أن يُتعلّم إد، اتحلان مع هدفاً مناشراً للتجريب (6).

معهم هذا وداك لأنّ اللسانيات يومثد لم تلج صلب دائرة الإشكان التربوي ولا ميما مع قصية تعليم اللغة، ولأنّ علماء التربية ومعلمي اللغات لم يكن من همهم أن يبحثوا في النظرية اللغوية العامة، وإنّما كان قصارى مشودهم أن بحدقو وصف اللغة النوعيّة التي هم يصددها في بحوها وصرفها وأصوانها حتى ينشوه الأطفال إياها، وإد سنق لعلم تعليم اللغة أن بكشف بنعسه منيل بطوير آليانه

<sup>(6)</sup> تطور نمو الأطفال، ص222.

وهدى إلى الطريقة التأليقة حيث الكلّ يسبق الجرء في إيصال الطفل إلى الكعاءة لعوية، قيما لا تستطيع الإمساك عن الربط بين هذا الاكتشاف وما آلب إليه النظرية السامية العامة من تأميس للمنهج التوليدي، ومن ينظر إلى الأشباء على ملامحها المدية يقلُ إنّه النقاء على غير منعلاء فهو إدن من المصادفات إد ينفق للظواهر العيمية والمنهجية أن تتصادف على غير اقترال سببي، أما من يحفر نحت فواعد لمعمر المعرفي بحثاً عن شبكة العلاقات الرابطة بين العلوم والمناهج في كل حقبة من حقب الباريح الفكري فإنّه ميسلم بناهة بأنه لا مكان للصدفة المحض ولا لمعمرية في الأحداث، فإن لم يكن هذا قد نادى ذاك، أو لم يكن ذاك هو الدي استدعى الآحر فلا بدّ أنّ عاملاً ثالثاً قد أوصل البعض إلى البعض.

لقد أقام سوسير بطريته اللعوية - عندما أنجر قطيعته المعرفية مع اللسانيات لتاريخية وفق التعارض المسهجي - على ثانية اللسان والكلام، فالأول هو الظاهرة لموعية افتي تُنسب إلى الجماعة، والثاني هو الأداء العردي الدي يسب إلى لمتكدمين بدلك اللسان فرداً عرداً، واللسان - عربياً كان أو إفرنجياً أو إنكليزياً - هو الكن المجرد الذي له طواعية التصبيف، وذلك بالانطلاق من تجلياته الكلامية عبى لسان الأفراد بمعرل عن خصوصياتهم الجرئية هي بعس الوقت، وللنث فاللسان هو بطام قرائبي يكمن هي دهن الإنسان المتكلم به، ويسجر به إجراءات تطبيقية صوئية سمعية.

أما تشرمسكي عقد تحطى بالظاهرة اللغوية مبرلة الإنجار الصوتي الأدائي كما يأتي به الأفراد، وألح على أنها قبل كل شيء جمل تركيبية تُستخلص في ذهب الإسباد على شكل قوالب مجردة، ومن هذا المنظلق تحولت وجهة الدراسة المعرثة فتخلت عن منهج البحث في اللغة من خلال أصواتها فكلماتها هجمله، وعكفت على فك أسرارها انطلاقاً من الجملة بما أنها هي الخلية الحدوية الأولى نتي ينبني عليها الخطاب، ومأتلف بها النص، وتتحدد حولها معالم السياق ليركبي، وسجلي في فلكها فسمات المقام التداولي. وعبد هذا المعرق بالدفيق سفاطع الحدولان المعرفيان على أرض المنهجتة المتوارية النظرية الوليدية في عدم معرفة اللغة، والنظرة التأليفية في علم تعليم اللغة، كلا الجدولين ينطلق من حلته الجملة التركيية ليعود إليها لأنها مجمع أسرار الكلام. وهدا ما بجيز لما القول. إنَّ النظرية التربوبة في تعليم اللعه لنحد أقوى معاصداتها في اللسانيات النولنديه، وإنَّ النظرية التوليدية لواجدة أرفى تجليانها في انعملية التربوبة المتحددة بتعليم اللغة، وعند هذا التوالح المعرفي يبيثق .. كما يرى بشونية جديدة صمن بشوئيات الاكتساب هي ما منصطلح عليه ببشوئية الركيب فالعفرة على تعليم اللعة ملكة دانية في الطفل تنبش استافاً بمجرد مهنو لسنه الموصوعيّة حولها، أي يعجره وجود الطفل ـ السليم بحواسه ـ مي رسط متكسم باللغة وهو ما بسميه بالحوض اللغوي. فكأنَّ الملكة اللغوية لذي الإنساب طاقة دات حركة انتشارية تنطلق من دات الإنسان يبحثاً عما به نتشخص في المجيط الخارجي، وهذا مدلول الصورة المجارية التي أطلقها تشومسكي يوم قال: ﴿إِنَّ عنى الطُّمل أن يتعرض للغة، مستعملاً الصيغة التي نستعمل عادة عبد الحديث عن العاهات أو عن طواهر الانحراف كقولك" إنَّ الطعل يتعرض للمعربات السلوكية، أن إنَّ جسمه يتعرض للأمراص المعدية، فيكمي إذن أن يكون الطمل القرضة؛ للعة حتى يسكن في جسمه جيبها ويستفحل في دماعه افيروسها؛ عير أنَّ الدي يفوت المتابعين هو أنَّ هذا الناموس الاكتساني مطلق لا يعرف التقيُّد، معنى ذلك أنَّه شامل للصنفين من الألسنة الطبيعية صنف الألسنة غير الإعرابية وصنف الألسنة الإعرابية، فيكمي أن تصع الطفل في بيئة فصيحة حتى يشبّ على الأداء المصيح بكل حيثياته الإعرابية.

إذّ نشوية التركيب ثقوم على استاق القوالب التحريدية للعة بينما كان تصور الماضي لتعليم اللعة قائماً على معام المحاكاة للصبغ المشوددة على معامع الطهل الساعي إلى اكتساب اللعة، وبين التصورين فرقُ ما بين الذي كان يرأه الفلاسفة قبل ديكارت حتى ظموا أنَّ تأويلنا للكون يعكس شكل الأشياء في لعالم المحارجي، وما ذهب هو إليه من أن تأويلنا للعالم عبني على أنساق تمثيلية تأتيب من سبه اللهن العائم فينا نصبه. فإذا أمعنا النظر مجدداً في قصبة تعليم لطفل لعته، وما يتعن في ذلك من أطوار نمر بها العملية التوجيهية حتى بتسبي لشويه الاكتساب أن ترسيح للمه، أدركنا دغين أنَّ ما كان يعرف بمرحلة التعلم الأسدائي لا بصل بالطفل بعد ست سنواب دراسته إلاً إلى ممثل الأدنية التركيبة ثم إعاده إبتاحها على شكل الصور المنسوحة، وهذا يتم في سياق تدرج الملكات الذهبية ابتاحها على شكل الصور المنسوحة، وهذا يتم في سياق تدرج الملكات الذهبية بعدو المماثلة، وذلك مع مشارف من الثانية عشره: فعندئذ تتناظر قوالب اللعة بحو المماثلة، وذلك مع مشارف من الثانية عشره: فعندئذ تتناظر قوالب اللعة

"مستفلة سبويا بداتها مع ملكات التحريد التي لا تكون قد تحطت عبية العراش مستفلة سبويا بداتها مع ملكات التحريد التي لا تكون قد تحطت عبية العراش مسماهية فإذا أحلما في الحسبان أنّ الطفل العربي بعيش الثنائبة اللعوبّة بين عامية مسحدره من القصيحي وقعه نظامية هي التي يتم على أساسها التكوين البربوي في السهارسة أدركما صرورة امتداد اختلاف الطفل إلى الدراسة على مدى سبوات التعليم الأسامي،

أما مع المرحلة العمرية من الثانية عشرة إلى الحامسة عشرة حين تتطابق مع لمسعدة الدراسية التي هي من الصف السادس إلى الصعب الناسع فإنّ الطعل يكوب قد رفقي هي نموه الدهبي نحو ملكات التجريد الخالصة " تلك التي تسمح له بعث المتقرنات وإعادة توريعها ثم تثبيتها على الشرائح الصورية المحتلفة، وهنا معناه أن يتدرج نحو اكتساب القدرة على إيقاع الملاءمة بين محروبه الاستدلالي وضعط الحاجة التي يجد نفسه حيالها، وعند هذه المرتبة سنتنبه إلى حصول مواراة عجيبة في لمجال اللموي وهي أنّ الطاقة التوليدية لدى الطعل تكون قد تنامت مع بين المنابة عشرة ما إلى حدّ إعادة إنتاج القالب التركبي على نحو ما ثمّ احتزامه مما مر عبيه، ولكن ارتقاء الملكة الأدائية إلى مستوى هك المتلازمات وإعادة بناء الجمل لمتراكبة محيث يرزع فيها التلميذ تشابكاً بسقياً جديداً أو يسكنها على قالب من المعاصل لم يسبق له أن اقتفى أثره ما لا يحصل إلاً في ثلك المرحلة الثانية التي على مدارها يقوم جوهر المدوسة الأساسية.

وها نتين كيف يمكن أن يهيد المحططون التربوبون من مكتشفات البحث لسابي إذا هم عملوا على ربط تصورهم في تعليم اللغات بتصور رملائهم لسابين مند تضافر عمل هؤلاء بعمل علماء النفس، فنظام التعليم الأساسي السابين اصطلاحاً بالمدرسة الأساسية ـ لا بنيغي أن يبحث عن علّة وجوده في مجرد استطالة المدة الرمية التي يقضيها التلميد محتلفاً فيها إلى مقاعد الدرس ادا كان فنزه أن بنفطع عن النعلم يوماً من الأبام، ولا في مريد النتفقة مع مريد النفسة التعاطي نشاط مهني أو جرفي، ولا حتى في معلم نشبت مكتسبته الدرامية لفظع الطريق أمام أي أمية عائدة رغم ما في هذا المندا من بس اجتماعي وما له من وحاهة معرفية، وإثما على أهل القرار القانمين على أنظمنا المربة الناك بها نهائياً أداته التواصالية المثلى ألا وهي اللغة

إنّ التعليم الأصاحي ليس حضوراً إصاحباً في المدرسة، ولا هو اعتطاع لحرء من معليم المرحلة الثانية ـ المسمى بمرحلة التعليم الإعدادي والموافق قدما للمرحلة الأولى من التعليم الثانوي. ثم إلحاقه بالتعليم الابتدائي، إنّه ليس عملية حمع طرفاها سنّ وثلاث من السنوات وحاصلها تسعّ من السين الدرسية، وبكنه مخيير واسع ومتدرج إذا احتُرمت فيه نواميس البمق النهيق النهيي، والمصيح المهسي، والارتقاء التعبيري انتهيما في مجال تعليم اللعة إلى محصول تربوي تتحقق معه نشوئية التركيب بما يستجيب معه العلمل إلى كل مستلرمات المقم النداولي، وبما يتأهل معه لتمط آخر من إبداعية اللعة هي ليست فقط إبداعية ابنى لأسلامية مي ليست فقط إبداعية البنى الأصلوبية حيث تتوارى طاقة الطفل في صياعة اللعة مع طاقته في ابتكار صورها الأدائية والعية.

#### اكتساب اثلغة وتجليات المني

إنَّ على الجميع - معططين وتربويين - أن يسلموا بأنَّ المدرسة الساسية بالنسبة إلى الطام الموروث تقوم في حوهر فلسفتها على مبدإ الإضافة النوعية الاعلى مجرَّد الإضافة الكمية ولتن تجلّى هذا بوصوح في مستوى اكتساب الطفل لقوالب اللغة وبناها التركيبية بحيث يعدو قادراً على تصريف مهاراته الأدائية وحدق أساليب الصيانة التعبيرية بحسب الحاجات المستجدة من حوله عندما يستكمل حطه من التعليم الأساسي فإنَّ الأمر في مجال انبئاق الدلالة واتصاح معالمها عبر عمليات النمثل سيكود أكثر حطراً وأشد إثارة الله أدق وأحقى عدما يتعنق الأمر بعمليات النمثل سيكود أكثر حطراً وأشد إثارة الله أدق وأحقى عدما يتعنق الأمر بعمليات النمثل سيكود أكثر حطراً وأشد إثارة الله أدق وأحقى عدما يتعنق الأمر بعمليات الزعرابية.

إنّ الطريق إلى بشوئية الدلالة طريق شائكة وملتوية في نفس الحين، وهد بشكال لا يحسمه علم اللعة بمعرده، ولا تعين على إيصاحه علوم النفس محتمعة، وبكن العلمس حين بلنقيان يتوصّلان إلى إنارة أصواء تكشف بعضاً من أسراره، وهذا اللعاء بكون معرفياً حالصاً صمن ما نتصح من تصافر العلوم وبوالح مقربانها المعيده، وخير ما تالت المعرفة المعاصرة من ذلك اتضاح ملامح علم جديد هو تمسمى عبد بعضهم علم النفس اللعوي والذي بصطلح عليه باللسانيات المسية، وبين المصطلحين مسافة ما بين إعطاء الاعتبار الأوثق إلى الجانب النفسي أو إساع لاعسار الأمكن على الجانب اللعوي، وقد حاول بعض الباحثين أن يتحظى هذا

لاشكان قصاع \_ على قالب النحت والتركيب المزجي \_ عبارة «السيكو \_ لساسي» ناعناً مها هذا الحقل المعرفي،

إنَّ من أهم التجارب العلمية على الصعيد الإنساني ما جاءننا به محاورات لمعرفة اللعوبة والمعرفة التقسية، ولعد تستى استثمار حصلة ذلك في حقل بعلم لمعاب استثماراً مترباً، فكان من كل ذلك تغذية راجعة على الساهج التربوية ثم كان معه بعلم حديد إلى آلية الاكتساب اللعوي لدى الطفل على الخصوص، وصدف أن تجشم اللقاء المعرفي في أجلى الصور التي ينشدها تصافر العلوم وتمازح لاختصاصات، وذلك يوم التقى الرمران المستقطبان لجادبية التأثير معاصر رائد المعرفة التكوينية في مجالي البحث الصبي والبحث الإدراكي جان بيجيه، ورائد المدرسة التوليدية في حقل اللغويّات المتصلة بالبحث في بنية لتمكير ونظرية المعرفة نوام تشوصكي،

تم ذنك في اللقاء الشهير الذي بطمه مركر روابومون من العاشر إلى الثانث عشر من أكتوبر سنة 1975 ونادى إليه كبار المحتصين العالمينين في شتى المعارف المعية بالإنسان: من الملسفة والأنتروبولوجيا إلى علم العس ونظريات التواصل، ومن المسانيات وعلوم المجتمع ونظريات الإدراك إلى فرضية الدكاء الصناعي والرياضيات، فضلاً عن علوم الميزياء والكيمياء والبيولوجيا، وكان الجعيع يتحاورون، وكان أعلبهم يحاور بياجيه وتشومسكي، وكانا معاً يتحاوران فيتعادلان، وكانت الحصيلة مصنعاً صدر معد أربع سوات هو من أنفس ما انتلف خلال تلك الحقية وطل معدوداً من روائع الفكر الإنساني.

ريكمي الوقوف على ما احتير له من عبوان حتى ندرك أهبيته في مقاف المحصوص هذا نظريات اللغة ونظريات التعلم (٢) مم يكمي أن سنذكر بأن مؤسسة التي نظمه وهي مركز روايومون تسمي نقسها مشعار مداره «نحو علم الإسمان أو لمقل فنحو علم بالإنسان» حتى ننقي التياس النسبة بين الإنسان و لعدم، وتمقصود هو البحث عن المعرفة الشاملة لقصابا الإنسان من حيث هو

Theories du Language-Théories de l'Apprentissage, le débat entre Jean Piaget et (7)
Noam Chousky, Centre Royaumont pour une seience de l'homroe, Paris, ed
Du Scuil, 1979.

إنسانه مما يوحي بحرص شديد لدى الفائمين عليه في أن يتناسوا الحواحر لمألونة بين العلوم، وأن يتعاضوا عن المفارقات المنهجة التي يعلنها كل عنم في مسافة ما يقطعه بين العلل الدافعة والغانات المطلوبه. وفي كل دنك تجسيم مثل لشيئين النين، منذا تضافر المعرفة أولاً، ومسئلهمات النحث الإبستيمونوجي ثنياً

فلو رام بعضا أن يحوصل ثمرة هذا المجلد الذي بلع فيه الاكتبار مبتها لمسؤرها في سلك تمسكه من طرفيه وتراوح بين المقيضين إذا سزحته باعدت بين الطرفين، وإذا أدرته قربت بينهما حتى يتماشا فأما الطرف الأول فهو العلة لتي اجتمع الكل على هاجسها، ومدارها سؤال الدلالة كيف تنشأ وكيف منتئم على معادلتها، وأما الطرف الثاني فهو العاية التي انتهى إليها الجميع، ومدارها أن الاكتساب اللموي والاكتساب المعرفي متماهيان تماهيا على الحقيقة لا على لمجار، وارتذ على الأمر مبعثه: ألا سبيل إلى علم بالإنسان ولا إلى علم في المحار، وارتذ على الأمر مبعثه: ألا سبيل إلى علم بالإنسان ولا إلى علم وستقمة حدمة الإسان إلا عبر جسر اللعة، وكل القصية ـ بعد سلامة بني الكلام و ستقمة التركيب الأدائي على لسان الطمل ـ في استصعاء حلاصات الدلالة: من اللعة بحو مقابقة السياق الكلامي للمفام التداوليّ

لقد استقر في قباعات علماء النفس «أنْ تكويل المدوكات الكلية يسير في حطّ منصل من البسيط إلى المعقد، ومن المحسوس إلى المحرد، ومن اللامتمايز إلى المعتمد، ومن اللامتمايز إلى المعتمد، ومن اللامتمايز الى المعتمد، ومن الدائي المؤكز إلى الاحتماعي». أكد دلك مند 1956 روسال في مؤلفه. الأطفال وهم يفكرون بعد تجارب قام بها صبل المطبقات التربوية للحقائل المسبق، واعتمد عليه في ذلك أولس كلياً (8)، وتعورت في الأثناء الأبحاث المتصلة بالنمثل الدلالي، وجاءت بعص حصائلها في استثمار في الأثناء الأبحاث المتصلة بالنمثل الدلالي، وجاءت بعص حصائلها في استثمار العلي أحرشاو عن الطفل واللغة وفيها يستحلص ما يلي

فيكتسب الأطعال المتراوحة أعمارهم بين الرابعة والثانية عشرة التمثلات

<sup>(8)</sup> تطور نبو الأطفال، ص222.

"دلالية للأفعال عبر مرحلتين أساسيين، تمتد أولاهما من الرابعة إلى التاسعة معرساً، وهي دات طابع كلي محسوس تعلب على عناصرها النورية والصنعبة مطاهر الانصال عوض الانتقصال، ومظاهر التغيّر والتحول عوض الاستقرار والثنات، الأمر الذي يستحيل معه تحقيق شروط تنظيمها أو التوليف بس عناصرها لميحتلمه على شكل تمثلات محلدة وثابته، وتمتد ثانيهما من الناسعة إلى النسه على عشرة، وخلالها تأخذ البمثلات الدلالية طريقها إلى التجريد، حيث تصنع على شكل تمثلات دلالية ثابتة ومجردة، مكتملة العناصر والخصائص، ومعصلة الصبع و ليؤر، ومستقرّة التوجهات والارتقاءات، وقابلة للنظييق والتعميم على محتلف لأوضاع والمواقف بما في ذلك تلك التي لم يألفها الطفل» (٥٠).

إنَّ من وراء هذا، ومن وراه داك، ومن وراه هذا وذاك مجتمعين لتشوي مسألتان دقيقتان: أولاهما تخص مدى صدقية الفول بأنَّ انبتاق الدلالة في ذهن الطعن لا بدُّ أن يمر من المحسوس إلى المجرد، والثانية تتصل بما تؤول إليه تجديات المعنى طبقاً لآلياتها وذلك حلال الشريحة العمرية من الثانية عشرة إلى الخاصة عشرة وهو ما يوافق مرحلة استكمال التعليم الأساسي من الناحية التربوية.

لقد سبق أن عرضنا في المسألة الأولى مستخلصات تجربة تربوية لسابية (١٥) المصنت إلى التأكيد بأن طاقة التجريد الدلالي لدى الطمل ليست مرتهمة البتة لا بالتدرج العمري المرسوم وفق المقاسم الدراسية ولا بتوفير المرتكز المادي لمحسوس ضرورة، وإنّما تتحدد حظوظ الاستعداد الدهبي المولّد لابثاق الدلالة لحاصة كلما تكاملت عناصر الملكة اللمويّة المعرة من حول الطمل عن البيئة لو قعية المحيطة به بحيث نصبح المهارة الأدائية جزءاً من السياق التداولي، ولدلك اعترضنا على العادات التربوية السائدة في رياض الأطمال والتي تحظر استعمال الغربية القصيحة حظراً مطلقاً.

 <sup>(9)</sup> د. المعالي أحرشاو، الطفل واللغة،
 الكتاب الأول: تأطير عظري ومنهجي ثائمتلات الدلائية عبد الطعل
 الكتاب الثاني سو المثلات الدلائه لمص الأفعال في اللعه العرب عند العامل
 المركز الثنائي العربي، بيروت ـ الدار المصاء، 1993، ص 341.

 <sup>(0)</sup> قضاياً في العلم اللغوي، الدار التوسسه تلشر، 1994، انظر الفصل الأول العلم العوي والمسألة الترموية، ص13-69

واليوم نتين معزيد الكشف والتمحيص أنَّ فرصة استكمال التعليم الأساسي موصفة جرماً لا يتجرأ من التحصيل الفراسي المسترسل - هي الكفلة وحدها بأن تشت الكلمات في حاناتها الدلالية المستوية، وهي القادح لشرارة المعنى في أدى حصائصة كي بنجلى فينصهر في الكفاءة الإنجازية لذى التلميد. وإد فد أسبف بأن شوتية التركيب لا ستوفي حقها إلاً مع استكمال المرحلة الأساسية من الاكساس المعوي، وأسلمنا أيضاً أنّ النمو الدهني سيبلغ عندندٍ مرتبة الاستخلاص الصوري بخلّ عملياته المتعاظلة، فإننا سنسلم بأنّ انجلاء حجب المعنى سبتحقق في هذه المرحلة الدقيقة التي هي لبّ التعليم الأساسي، وهو ما سترسو به قواهد لابتظام الدلالي، ولا محال لاستواء المعمار الفكري والثقافي إن هو لم يتأسس على هذه لقواعد المستحكمة.

إنَّ على الذي يريد أن يبطق بصلاح أي نظام تعليمي، أو يصدح بوحاهة استثماره وصدقية نتاتجه، أن يتحرى أمر بجاعته في تشكيل المخزون الثقافي المبشر بتهضة فكرية متبامية، وليس من مشروع حصاري طموح إلاً وهو متقيد بمشروع تربوي متين، وليس من تحطيط تربري بصير إلاً وقلب الرحى هيه هو المغذ، وطُف بألف مقياس قارق يفصل المجموعات البشرية بين نامية ومتنامية، أو بين متقدمة ومتقاعسة، أو حتى بين راقية ومتهافتة، فلن تجد أصدق من معيار الأداء اللعوي ساعة ترى باشئة العوم على يمينك يمصحون في عير تردد ولا كلن فيأثرن بأنسشهم ما تحال أنه من الفقة الكهولة وأمت عامل، وترى على شمالك باشته يتلكؤون إذا هموا باللحديث، ويرتبكون إذا طمقوا يحاورون فإذا باللمة على نستهم مبتلاة يُدركها التعلب ويشدها الإعياد وكم كان يرقى الطفل العربي بنسه ويرقى معه فكره ورعيه لو أنه يشأ على الاكتساب اللعوي الفصيح بكل مقاييسه، ط كم كان ذهه يصعو لو أنه امتلأ مسائياً بمحيط لعوي صليم التداول!

ولشد ما تنامل مقام الألفاظ في مسافها محاولاً استصفاء دلالتها التي تعرفها لها أو مستبطأ لها معاني دقول إنها مبيئفة انبثاقاً على الاستعاره أو على المحار، فلا يسعفك المقام بما أنب منقب عنه، ونتدكر عنديد أنَّ الكهل إدا عاب عنه الدلالة وهو يسمع أو يعرأ، والتحجيث عنه قلم نصله ولم يُصبها، استطاع أن مملك أمزه ويمهل استقبال الرسالة مؤجلاً العهم وإن عادت عليه من ذلك مشفة عاتبه، ولكن الطفل إدا الحجيب عنه الدلالة لم يتردد في أن يصنع المعنى في

لعطنه، وليس من همه أن بعي بأن في صنيعه قسراً على اللغه واعتسافاً لها .
وسنجار في أمرك لأن الطعل الذي لم يسو معمارُ اللغه لديه سيمازج بين استدكر ... لا ق من مجروباته العائمه، وارتجال للمعنى يفانون الاصطرار، فتأتي اللغة عنى سنه بوضعتن إعادة إبتاج الدلالة حياً واصطباع المعنى بأي ثمن أحاباً أحرى عددها تعرف أن سؤال المعنى حمال دلالات وجوّات تأويلات، وعندها بعرف أيضاً أنها في أوطاننا ما لم بدرك أنّ التاريخ بالرجال، وأنّ الرجال بألسنهم فين يكون مشروعنا التربوي والحصاري في عامن من الانتكاس.

### المشروع التربوي ووطليفة اللقة

لا تؤدي اللعة وطائعها الحصارية السّافية إلا بوضوح دلالاتها، ولا تنضح دلالاتها الله إدا أوليا المعنى حقه من الضبط والتغبيس، وإدا كانت كل بهضة حصارية وقفاً على مقوماتها الثقافية، وكانت التربية هي النّسخ المتجدّد الذي يروي مائه جداول المعمار المعرفي، تجلّى لما كبف أنّ سؤال اللعة هو قلب الرحى في كل مشروع تربوي، وأنّ سؤال المعنى هو الحوهر في سؤال النهضة الفكرية لحضارية، وتجلي لنا أبضاً كيف أن اللعة العربية لا تستوفي أشراطها في بناء أركان الهوية الحضارية إلا إدا جاءت سليمة طليقة

ولا عرق أن تقول إنّ المشروع النهصوي يبدأ من وظيمة اللمة التي بها يتحدد لعلم، ولا تبهض الأمم إلاّ بالعلم، ولا يردهر العلم إلاّ بمؤسساته، ولا تستقيم مؤسسات العلم إلاّ بمظام تربوي غادر على المزاوجة بين عمصرين كأنهما من قصان عمصر الاستقرار وعنصر التطور المستمر، ولا سبيل إلى أن تتأهل مؤسسة التربوبة إلى مرتبة الجهار المتحرك الماعل إلاّ إذا تحددت الوظائف لأساسية التي يعمل في صوفها النظام المليمي، والتي تستطيع أن تحافظ على التوارن بين طرقي المعادلة الصعبة: معادلة التوابت والمتعيرات.

ولكن هل من سبيل إلى أن يستقيم صرح الساء التربوي دون أن يستقيم عمده الدي هو عليه يدور، وبه بسوي، ألا وهو أداء الإفصاح ووسيلة الأداء وألة تمواصل على الوفاق أو في الحلاف، على اليفين أو بين شك وحجود، بعابة الإفداع أو على معنى الاستدراج، بل قل محتصراً. هي آلة الحرب وهي اله

السلم، هي أداة السعب كما هي أداة التشبيد، إنَّها اللغة جنسها المعنى، ووليدها العلم، ورحانها المدرسة.

عبر أنّ الوظيمة الملقاة على كاهل المؤسسة التعليمة متنوع وتندى تبعاً للمنة الني تسول فيها، وبها لطبيعة المجتمع الذي تكون قيم، وللجاحات التي تحفره والعابات التي يتحرك تحوها وهذه العروق التوعية هي التي تعطي لكل مجتمع سمانه وتعليم باشئته بشمائل تربوية متعرّدة ولعلّ أولى وظائف المؤسسة التربوية في مجتمعنا العربي هي الوظيمة المعرفية، وهي التي تضمن للإسنان العربي مسبب للحروح من العطرة بالطبع إلى الارتقاء بالتمدّد، فهي جسر العبور من لثقافة لعبيمية إلى الثقافة العقلية، وحول هذه الوظيمة مفاهيم عدّة تطوف المصطبحات لعبيمية إلى الثقافة العقلية، وحول هذه الوظيمة مفاهيم عدّة تطوف المصطبحات بيها لتعبر عن أرجهها العملية والطرفية والحوهر واحدّد. وإلى هذا الحقل الوطيفي يشير الناس عادة عندما يتحدثون عن التعليم أو التنشئة أو التكوين، بل وحتى عندما يتحدثون عن رفع الأميّة.

والوطيفة الثانية للمؤسسة التربوية هي الوطيفة الأحلاقية، وبها تتجه إلى جمعة الفيم التي تعيش عليها المجموعة البشرية في إطارها النوعي المرتبط بسياق تريخي وحضاري محدد، أو في إطارها الكوبي الشامل، ومرمى هذه الوظيفة هو السلوك لعملي المستند إلى إلهام الروح وبداء العقل وصوت الصمير، وبهذه الوظيفة ترتبط وطيعة أحرى هي المنشأ لها والامتداد هي آن واحد، ألا وهي الوظيفة الروحية، وتتمثل في توفير ما به ينعرس الجيل الناشى، في أيعاده المحضارية بنعيث يتشبع بالأصول الثغافية التي هي المقوم لذاته، والركيزة لسلوكه، والمنطلق لأدفه المنشودة في فضاء المستقبل، أما الوظيفة الثالية فهي الوظيفة المحتمية، وبعي به مدراح المرد في سياق المجموعة الأولى التي ينتمي إليها حيث يتم قباس وربه الوظيفي في ماء الهرم الاجتماعي، وهي التي ما انفكت تشول إلى معار نشر به مدى بلاؤم الحهار التعليمي مع إطاره الاجتماعي، وإليها يشبر الناس عندما مدى بلاؤم الحهار التعليمي مع إطاره الاجتماعي، وإليها يشبر الناس عندما يتلفظون بمصطلحات التشعيل والتوظيف وتفقع المدرسة على المحيط

أهمنًا من يرى واحده من تلك الوظائف التي عدّدنا ـ سواه أكانت المعرفة منها أم الأحلاقية أم الروحة أم المجتمعة ـ نوسعها أن تتكامل عند الفرد وتتنامى صد عهد النشأة ومراحل التكوين دون أن تتلازم مع أداة الإفصاح في جليّ صورها ومُحُكم دلالاتها وماضع مرسلاتها ولطيف إيماءاتها؟ أفعد هذا يحادل مجادل هي أن نوظيمة الحوهرية للمؤسسة النوبوية والتي هي أم الوظائف ـ إنّما هي الوظيمة المعتبورة مكل تجلياتها من الأداء السريء، إلى الإفصاح السخني، إلى الإيعار الصمي ولكنها الوظيمة التي لا يجور مصمها بين الأحربات إلا على التسامح، ولا من استبيع ترتيبها لأنّها لارمة لها جميعاً، ولرومها من الصرورات المطمعة.

كر دلك مدرح صمر سُلَم البديهيات العامة والحاصة، ولكر الذي يمش مشكلاً عويصاً في مستوى الوعي العردي والجماعي إنّما هو سُلَم الترنيب بين تلك بوضائف المحتلمة التي نطائب بها كلّنا المؤسسة التربوية حارج بطاقي الوظيمة لأدنية، والمشكلة الأشد استعصاء هي أنَّ كل طرف في المجتمع برنّب هذه لوظائف حسب سلّم من الأولويّات الحاصة ولكه سلّم غير قاز، فانظرف الواحد من الأطراف المكوّرة للمجتمع كثيراً ما يَعن له التصرّف في سلّم الترتيب من طرف لأخر بحسب الموضوع الذي يدفعه لإرسال الحكم وبحسب العابة التي تضطره إلى تصبيب تفاصلي ما.

وهكدا ترى البعض من أصحاب الرأي وحملة الأقلام في مجتمعاتها يعتقد ساعة أنّ على المدرسة أن تنقّف قبل كل شيء، ودلك بصقل المواهب الذهنية، وترويض المدكات الإدراكية بصعة مطلقة، ويعتمد ساعة أحرى أنّ على المعرسة أن التربّي، قبل كل شيء، ودلك متهديب السلوك وترسيح الأحلاق في الحياة المعامة، ثم تراه يعتقد ساعة ثالثة أنّ على المدرسة أن تَمَدو النمس بالإلهام وتسعمًا بالمدد الروحي الذي به يتعمق الشعور بالانتماء الحضاري في أبعد أغواره، ولكنت تراه سعة أحرى بنادي بأنّ على المدرسة مع كل ما سق أو على حسام مان تهيّى المناسقة عن طريق تكويل مواتم لحاجيّات الشعبة في الملاده ومناسق مع معادلة سوق الشغل في المجتمع.

والحقيمة أنَّ المهارية ـ في الأدنيات العامة كثيراً ما تفنقر إلى تحاس في مهيس وبدون انسجام في الصوابط بتعدر إجراء الموازنة بين الأشياء، ويمكن لل يصفه مدنة التأكيد على أنَّ للوظمة الانتمائية أولويّة حضارية إد نقترت بمقومات بدات هريّتها وصمودها في مواجهة الاستلاس، وأنَّ للوظمة المعرفية أولويّة صمحة إد تربيط معجور الرمن التاريحي، وأنَّ للوظيمة الأخلاقية أولويّة اعبارية

ولذلك سميت المدرسة مؤسسة تربوية، وأنَّ للوظيفة المجمعية أولويَّه إسائلة لشديد ارتباطها باللبة المعاشبة وبالواقع الاقتصادي

ولكننا ـ ونحل بحادل في كل ذلك أو نعقد عليه وقاقاً ناماً ـ بكاد نكون منواطئيل أو كالمنواطئين على مسكوت عنه حقّه أن يكون من المصرّح به، ألا وهو ثقل الأمانه في صيانة اللغة التي بها الانتماة، وبها المعرفة، وفي قو سها تُشك الأخلاق، وعلى محكّها تصقل المدارك وتشجد المهارات.

هذا وإنَّ الرهان على التعليم في وطننا العربي وما رافق دلك من نعو في عدد السكان، وارتفاع في نسبة الجيل الناشيء، ثم ما طرأ على العملية التربوية من تعقّد في ضوء التقدم الحضاري والثورة العلمية والتقية، كل دلك يحتم عبيب السهر الدائم على تطوير نظامنا التربوي بما يكفل له متانة المضمون وجدوى المودود وقاعلية التأثير، فقصية التعليم من أمهات القضايا المصبرية التي تواجهها أمننا العربية، إد هي تخص كل فرد منا الطفل المتعلم، ووكيل أمره، والمعلم، وولي أمره، والمعلم، وولي أمره والمعلم، وولي أمر الجماعة، فكل أولئك معبون بالمسألة التربوية عناية لا تكاد تتعاوت لا في مداها ولا في كثافتها وهم بدلك حميماً معبود، حتماً بعماد التربية الذي هو للسان.

ومن المسلّم به أنَّ على المدرسة الابتدائية أن توفّق بين مهمة التكوين الأساسي الذي يُرسي قواعد استصعاء البحبة ومهمة نشر الحدّ الأدنى من المعرفة بما يريل الأميّة بهائياً، وأنَّ على المدرسة الثانوية أن توفّق بين إبراز الكفاءات القادرة على الارتقاء العكري والعلمي، وعلى توفير القدر الكافي من التكوين لذي يجعل المعرفة المتوسطة قاطعاً مشتركاً بين كلّ العاملين في ميادين البشاط اليومي، وأنَّ على الجامعة أن تضمن الإشعاع الحصاري الذي تصبو إليه أمّنا ودلت بوامعة تركير الثقافة الأصلية، وإبراز المهارات دات الكفاءة الراقية.

على أنَّ الجامعة مدعوة لدينا أنصاً إلى توفير ما ينحقن النهصة الاحتماعة والاقتصادية مع حفظ النوازان بين العنصر الإنساني والعامل التفني، ويذلك يستى متحامعة استخلاصُ دوي المواهب العالمة لتمكينهم من إدراك أعلى مرانب العرفان حتى بسهموا بالنحث والاكتشاف في العطاء الإنساني الشامل بعد قراع كذهم من صفل أداتهم في التعليم والتحصيل، وفي التدبر والإبلاغ.

ومما لا مراء فيه أنَّ وظعه الجامعة تعترن اقتراناً متلارماً يحططنا الرامية إلى الهوص بالبحث العلمي حتى بسرجع منزلتنا، وبصبح عنصراً مشاركاً في إنتاج لمعرفة الكوينة، مثلما كنا على مدى قروب عليلة. ولا يخفى على ذي بصر أن البيا بحن أبناء الأقة المربية مقدَّراب هائلة: من مخرون الثروة الطبيعية، وعده البي مجهرانية، ووقرة الطاقات البشرية، وكل ذلك من شأنه أن يؤهلنا إلى مبرلة حصارية مرموقة، ثم إنَّ تأصيل البرامج في كل المستويات التعليمية سوف لن يحفق أهداقه إذا لم يصحيه تعقد للطرق البيداعوجيّة، قمما أصبح مسلماً به في يحفق أهداقه إذا لم يصحيه تعقد للطرق البيداعوجيّة، قمما أصبح مسلماً به في ليصل العصر البحديث أنَّ التربية قد اكتسحتها ثورة منهجيّة في وسائل التبليح وأدوات لعصر البحديث إلا المبري أقصى درجات الرعاية بلماً بتكويته وظروف انتنابه، ومروزاً بتعهده، ورصولاً إلى دهم حوافز المثابرة لديه.

وإذا ما تحقق كل دلك مستبداً استباداً ناماً إلى وسيلة الإقصاح، وأداة لجدل، وآلة الحطاب، وجهاز البث والاستقبال، ومحوك المهم والإقهام، والردع والإقدع، والحث والتسبير، والجلب والسرويج، والاستقطاب والإشعاع: تيشر لمؤسسة التعليمية على محتلف مراحلها من ابتدائية وتانوية وجامعية عأن تضطلع بمسؤوليتها الكاملة متتحول طبيعياً إلى محضئة يترعزع فيها جيل مستقبلي وائد ويومها سيزول الإشكال في تصبيف وظائف الجهار التربوي، إد سيتسمى له أن يؤدي المعرفة، ويصون العلم، ويضمن الأصالة، ويحقق تبعية المحتمع، بعد أن يكون الجميع قد حسموا أمرهم في شأن اللغة موقعوا على ميثاقها: أنَّ سؤال لهذه المائه بدأ من سؤال التعليم، وأنَّ مقتاح التعليم هو في اكتساب اللغة، وأنَّ كتساب اللغة العربية هو أولاً وقبل شيء امتلاك لمهارتها الإعرائية التنامة

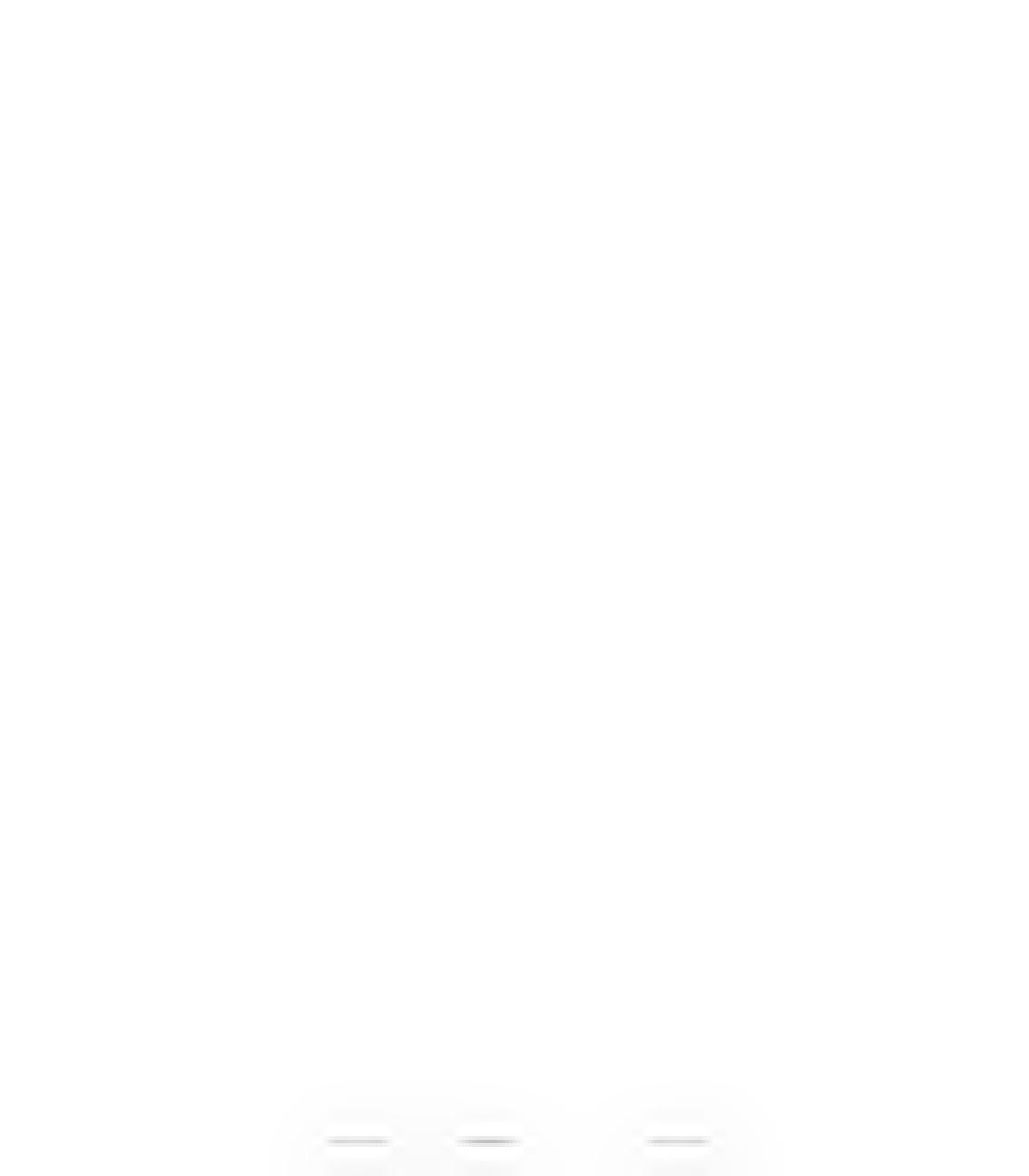

### الخاتمة

ربعت

وإنَّ دوس اللغة من حلال سؤال المعنى ومن خلال الخصيصة الإعرابية المعايثة قد ألقى بنا في أحواص متنائية تتناقى مسائلها بواسطة فوهات المناهل المعتصدة، وكان أكبر الأحواص هو المتصل يجوهر المعرفة من حلال حقيقة العدم، وبجوهر العلم حلال تاريخ العلم، ولتن كان صواباً أن نجعل تاريخ العلم هو تاريخ وأدده أو أن نجعل تاريخ العلم هو تاريخ أطروحاته قائم من الصوب أيضاً أن مدهب إلى ما يدهب إليه بعص مطري العلماه القدية من أنَّ تاريخ العلم هو تاريخ أخطائه.

عما أوردناه في أمر إنكار الإعراب من حيث هو \_ كما أخرجه لنا يعص المعويين \_ ثمرة مباشرة من ثمار علم اللعة الحديث يندرج ضمن مراجعة انعلم لتحليصه من الأدران التي علفت به، وهو بالاستنباع المباشر وسيلة لإقرار أحقية لعلم في أن نكون اللغة العربية لعة إعرابية، وأن تكون هويتها الغائبة وتمنأ على ستوء ابعمار الإعرابي البحوي كما هو بداته لا كما يريد له وهما أن يكون هي أحقية علم اللغة في آن واحد عماً.

لا مراء إذن في أنَّ للعلم أبعاداً ثمندُ به وأنَّ له حدوداً ثقيْده، ولكن الدي يصطبع برسالة المعرفة . أياً كان حقلها، وفي أي ساق زماني ومكاني تبرلت . لا يد به من أن يكون واعباً بالعلم أولاً ويما وراء العلم تالياً. والمسألة وافعة تحديد في لحظه ذلك الرعي عند الربط بين مصمون المعرفة وأفاق توظيفها، وقد بحال الناس أن ألصق المعارف بنجسور التوظيف هي حقول الفلسفة وعلوم الناريح، ويكن النظر المنابي والتمعن الحكيم بقصيان إلى العول بأنَّ اللغة هي أطوع لمعارف إلى الأنجداب تحو التقديرات المرتبطة بما وراء العلم، وقد رأينا كيف

استسهل بعص روّاد علم اللغة في وطننا العربي الدعوة إلى إنشاء لعه عالمه، وكيف انساقوا ـ بوعي مدرك صريح أو بوعي ضماني غامض ـ إلى أن يكونوا صدى حاكياً لفكرة الحكومة العالمية، تلك التي كان يبادي بها ألبير أنشتاين بعده احده الفرع من هول ما ألب إليه أبحاثه العلمه في مجال نهجير الدرة. وكان ما كان.

على حطوط التماس بين العلم وما وراء العلم بوسعنا أن بعثم ما يدهب إليه بعص روّاد النظرية ثم بستثمر ذلك من داخل الوعي بالورن الحقيقي للعة. عبدلد سبقول إنَّ تاريخ أي حصارة هو تاريح أحطائها، وإنَّ تاريخ أي ثقافة هو أيصاً تاريخ أحطائها.

إنّ نكران الإعراب كحقيقة تاريحية حطأ من الحجم الكبير لأنه يُلحق حيماً باللغة وإجحاماً بالتاريح، كما أنّه يتسبب في مطلمة قاسية تصيب بعض جدور الهويّة فتعرس في تحاعها سوساً ناحراً على أننا \_ بعد توسيع دائرة النظر \_ سنزعم بأنّ أكبر الأحطاء الحصارية وأدهاها حطراً هو الانسياق وراء الوهم المقائل بتعوق لنعات الأجبية على اللغة العربية في أمر استيمات مضامين العلم وأداء دقائقه وهي الدعوى التي تأتي على ألسنة قريق من الناس كأنّما يعارون على مصير العلم في أوطنسا، وقريق من الناس كأنّما يعارون على مصير العلم وسرعان ما تتلابس الأقوال والطنون هإدا الذي هو حكم على اللحظة التاريحية وسرعان ما تتلابس الأقوال والطنون هإدا الذي هو حكم على اللحظة التاريحية ينقلب حكماً على اللعظة فاتها فيصمها بالقصور المحايث لوجودها.

وإلى الحطإ في تاريخ العلم، والحطإ في تاريخ العامانة، يصاف الحطأ في تاريخ الثقافة، وبين الثقافة والحضارة فرقٌ ما بين المنشق من الداخل والمقتجم من لحارج، وما فتنا بشهد استقحال الحطر النابع من التصور المشوّة لهويّتنا الثعافية من حلال التأويل المغلوظ لوظيفة المنصر اللغوي، فأليات التواصل الحديثة، والوسائل المسخرة لربط الكائن الاجتماعي بالأفق الغالمي، وغياب الرؤية المنتصرة بما تؤول إلله الأشياء حين بسخف بأحجامها الخفية، كل ذلك قد أمدٌ من منافق العاميات العربة العربة محسر في المحالات التي كانت بمثلكها من قبل، وكانت تمثلكها حتى في عهود الاستعمارات السامية.

كذا أصبح مبعداً على عالم اللسانيات أن يدق أجراس الطبول كي يوقط المحس اثناتم ويستنفر الوعي المتحدّر، لا سيما وهو المعرّض أكثر من سواء إلى كن أصباف الإعراء من داخل العلم ومن داخل الثقافة، فالدين يتسللون إليه من بعده علم اللهجات كثيرون وحجّتهم الظاهرة فويّة مبينة، لأذّ وصايا المعرفة تمول ما من لعة يتداولها الباس إلا والعلم اللعوي متطلع إلى اكتشاف البات اشبعابها ومرق هاتل بين الاستجابة إلى نوازع الفضول العلمي والاسباق وراء الاستدراج الذي تحركه كلمة الحق حينما بتيقن أنّ المراد بها ليس الحقّ وإنما مرادها الباطل.

## وبعدُ أيصاً:

عبد لا يحطر أبداً على بال الناس ـ سواء أكانوا من أهل القرار أم من أهل لمشورة، وسواه أكانوا من عامّة الجموع أم كانوا من حراصهم ـ أنّ الأخصاء لثلاثة الكبرى، في العلم، وفي الحصارة، وفي الثقافة، تجزّ بالصرورة القاطعة تعيّراً في حريبة الدلالات الثاوية وراء الجهار اللغوي بكل منظوماته اللفظية ولسيائية، وهذا طرح حطير له معقبات لم تمتح عليها بعد مشارب المعرفة، ولا حيل همها بعد الوعي العلمي في أرق دقائقه وإنّا لمرعمة رعماً، وإنّا تتعصب في أرق دقائقه وإنّا لمرعمة رعماً، وإنّا تتعصب في أرق دقائقه في غير تشكك أو ارتياب،

عبى العلم اللماني، وعلى كل اللمانيين العرب، أن يخوص وأن يحوضو، بمعركة المعرفية الجديدة، وأن يكتشعوا حقول المناجم المعمورة حيث الكوز التي لا تتناهى

إن إسقاط الإعراب باستسهال أمر الوقوف على السكون داخل معاصل الكلام مع نظر بأن لا شيء قد طرأ على سق الدلالات العراد إبلاغها لهو خطأ محص، وعدد التروي العصل سيكنشف أنه نَيْلٌ من خصائص اللعه، وتشويه لحدودها بعاصلة، وإرباك لعراسمها في النداول، وإفساد للمعاسم التي ينشكل من خلائه كور لوحود. والحظر الشمع في كل ذلك أننا بتعاطى الحقمة الورائية لمنظومة بمعة وبعن بظل أننا يقضى آثارها وتصون أعراضها.

وإنَّ مواصلة الرعم بأنَّ اللغه الأحتبية هي الأجدر وهي الأحو بأن تكون لعاة الحاملة لمصامين العلم الدفيق والأداة المعبَّرة عن متصوّراته المحصوصة لهو 196 المربيّة والإعراب

المحلجل الثاني الذي يذيب ما هي رصد اللعه العربية من سوءات رشعة، بل إنه الرشاش المصوح على الدوام يُطلق هي كل لحظه رصاصه الناسف للطاقة التعبيرية وبحر في عمله عن أمرنا وأمر لغتنا وما من اردواج أدائي بين اللعه المومية و للعة لأحسنه إلا وهو مؤثر في حقول دلالات الألهاظ وفي طرق أداء المعنى، وكيف لحرمات الأداء الدقيق أن تصان إدا ما خيم الوهم بأن اللغة التي لا تهدر عنى نلعلم هي لعة لا تنتج إلا خطاب الأدبيات.

ثم إنَّ عضَّ الطَّرَف عن العزو المتواصل الذي تكنسح فيه العاميات مجلات واسعة من الحياة الثقافية، والمنابر الإعلامية، والمداولات المكرية، فصلاً فن المنظارحات السياسية، لهو بمثابة الإسمين الأحير الذي ندقه بأيدينا في جدوع انهوية التي هي العماد الأعظم لكل هوية تقافية وحصارية.

على اللعوبين العرب المحتصين بالبحث التركيبي والدلالي أن ينكنوا على الدرس الدووب الجميق الذي يتباهى في دقته حتى يميطوا اللثام عن الأقعة التي تعنف حقائق سؤال المعنى، وحتى بنيوا كيف يتدحرج نظام الدلالات كنم أسقطت الإعراب، وكلما فتحنا مداركنا إلى التداول الأحبي مفكر بلعته حتى ولو نطف بلعتنا، وكلما تركنا العامية تجول بين كل الحقول باسم العطرة أو باسم محاطبة الماسى بما يحبون.

وليُثبتنُ لما علم اللسانيات يوماً كيف أنَّ الأحطاء الثلاثة الكبرى ـ هي العلم وليُ المحضارة وفي الثقافة ـ ستعملي إلى إعادة تشكيل الكون اللموي بدمره العربي، وسيعلم الجميع يومنذ كيف أنَّ صياع الإعراب هو ضياع للمعلى وكيف أنَّ صياع المعلى هو ضياع للهويَّة.

## فهرس الأعلام

أحرشار، الغالي 184 جاكيسون، رومان 48، 581-160 الجرجاني، عبد الفاهر 46، 95، 137 الأخفش 14 -سرن، خه 116-117 أرسطو 20 الأسترابادي، رضى الدين 95، 97 الحبزاري، محمد رشاد 88-88 خليل، حلمي 83، 101 الأصفهائي، أبي الفرج الا الأنباري، أبو البركات 14، 71، 95 دو سوسير 11، 53، 161، 179 انشتابن، البير 194 دیکارت 20-21، 116، 180 النبياني 109 أليسي، إبراهيم 100-124 ء 126-135 أولسن 173–174ء 178ء 184 59-58 CH ابن أبيروم 139-41| روزنتال، فراتز 138 ابن أبي ربيعة، غمر 58 ررسال 184 ابن جنَّى، أبو القتح 66-67، 71-71، <del>96-96</del> الزُّجَاجِيءَ أبي القامم 71-72 ابن الخشاب 95-96 الزمختري 74 سابيره إدوارد 103 ابن خلدون، عبد الرحمان 78-79 140 c137 c125 c106 c71-70 eggar أبن مبد الملك، الوليد 124 ابن عديء أبي زكريا يحيى 76 السيراقي، لي معيد 75 النيوطي 71 اين عوبي 99 ابن فارس ،1 59-SR شكسير اين يعيش 74 ، 95 الصنهاجيء عبدات بن محمد بن داود 139 آبن يونسو، أبي يشر مُتّى 76 الطهطاريء رقاعة 81 عبد الجبار، القاضي 58، 77-76 باي، ماريو 129-130 عبد العلك 125 باجيه، جان 168 ، 183 العكبري، أبو البقاء 95 نر رېسکري 9-10 علام، مهدي 101 ترويوه جبرار 40) نشومسكي، نوام 10، 137-148، 169، 179-عمر، أحمد مختار 129 الغزالي، أبي حامد 58 183 . 180 القبطانيّ، جمال 59 النوحيدي، أبو حيان 14-15، 75-76 القارابي، أبي نصر 76 الجاحظ 74، 86، 125، 137

السعدي، 95

مصطفى، إبراهيم 81-83، 117 المهيري، عبد الفادر 94-96 ثرنيير 58 مونتسوري، ماريا (70-171 التُغْرِي 59 هاريس، زاليج 143 هلمسيلف 10 وافي، علي عبد الواحد 107 الوعر، مازن 138، 145-145

الفراهيدي، المخليل بن أحمد 71، 106، 125، 137 فرتهايمر 168 فرتهايمر 168 كانط 16 كانط 16 كوفكا 168 كوفكا 168 كوفكا 168 كوفكا 168 كوفكا 168 كوفلار 168 كوفلا

# المحتويات

| 5  | مقدّمة الطبمة الثانية                              |
|----|----------------------------------------------------|
| 7  | المقنمة                                            |
| 9  | الفصل الأوَّل: المعرفة اللغويَّة وقضيَّة الدَّلالة |
|    | اللِّسانيَّات والمشروع المعرفيّ                    |
| 13 | اللغة والتراكب الوظيفي                             |
| 17 | النحو وقلمقة اللغة                                 |
| 22 | اللُّغة الأداة                                     |
|    | اللغة المرضوع                                      |
| 32 | البحث في الدلالة                                   |
| 37 | الدلالة والإشكال المعجمي                           |
|    | العربية والمعرفة الحديثة                           |
| 47 | الفصل المثاني: اللغة الإعرابية وإنتاج الدلالة      |
|    | الإعراب ونظامية الدلالة                            |
| 52 | الدلالة وتاريخيَّة اللغة                           |
| 57 | العربي ولغته                                       |
| 63 | في معنى الإعراب                                    |
| 68 | العربية وما وراء الإعراب                           |
| 74 | الأعراب في أدينات التراث                           |

| 81  | الفصل الثالث: الخطاب النحوي وإنتاج المعرفة |
|-----|--------------------------------------------|
| 81  | العربية والمغالاة في الاجتهاد              |
| 87  | العربية والمعالجة الظنيَّة                 |
| 92  | الكفاية التفسيرية بين النحو والمعجم        |
| 99  | إنكار الإعراب وانتكاس المنهج               |
| 10  | البحث اللغوي والاهتزاز المعرقي             |
|     | منهج البحث والاتساق المفقود                |
| 12  | اللغة بين البحث العلمي والحلم الأسطوري     |
| 13  | الفعيل الرابع: العربية والتحو المضاد       |
| 13  | -                                          |
| 14  | النظرية التوليدية واللغات الاشتقاقية       |
| 14  | الإفصاح والرقابة الذاتية                   |
| 15  | الإفصاح والقرائن النحوية                   |
| 15  | الإفصاح والوظيفة الانتباهية                |
| 16  | القصل الخامس: المدرسة واكتساب الإعراب      |
| 16  | اكتساب اللغة وكونية المعرفة                |
| 17  | اكتماب اللغة والمعادلة النفسية             |
| 17  | اكتساب اللغة ونشوئية التركيب               |
| 18: | اكتساب اللغة وتجليات المعنى                |
| 18  | المشروع التربوي ووظيفة اللغة               |
| 19  | الخاتـة                                    |